# المراقبة الذاتية

هناك العديد من الأعمال التي يجب ان تقيّم لمعرفة صلاحية هذه الأعمال من منطلق الأستمر إرية والمنافسة البناءة والعمل المثمر والفعال في بناء النهضة الإقتصادية والحضارية والنمو السليم والصحيح نحو الأنتاج المطلوب0 وعليه فإن هناك وسائل عديدة مــن الأدارات الرقابية والبحث والتقصي، ولكن قبل كل ذلك يجب أن يوضع في الإعتبار بأن يكون هناك تقيم داخلي و هو ما يطلق عليه أسم التقييم الذاتي الذي يجب أن يكون بناءا على دراسة قويـة وأن يكون بعد ذلك تلقائيا، وعلى أن يكون هناك متابعة دورية على الحركة العمالية والإدارية في المؤسسات والشركات والمصانع والهيئات والمنظمات، وفي هذا الوضع سوف نجد أن العمل الذي يناط للقيام به يتم على أكمل وجه، حيث أن الرقابة الذاتية حققت غرضكها من التنمية الحقيقية في المجتمعات النامية 0 وعليه فيجب الحرص كل الحرص على البدء في تنفيذ المبادئ التي تساير المجتمع الحضاري المتطور، وأن يكون هناك ضمير انساني نــابع مـن الشعور الداخلي وليس من القانون الخارجي الذي بسهولة يتم التحايل عليه في الكثير من المجتمعات، وقد ثبت فشله الذريع في الكثير من الحالات والمشروعات، والبناء الأساسي في بداية التكوين يكون عادة من الأفعال المحمودة فكريا ونفسيا وحضاريا القيم الأنسانية كثيرة ومتعددة والحفاظ عليها ليس بالعمل السهل ولكنه يحتاج إلى جهد ومثابرة وتعاون ومساندة من جميع الأفراد إن أمكن ذلك، وأنه من الصعب ذلك فيجب أن يكون هناك الأكثريـة وانه صعب كذلك في هذه الحالة أن يكون مجموعة تستطيع الحفاظ والمواظبة على أداء متطلبات ذلك الجهد والعمل المشروع في الأرتباط بمثل تلك النقاط المرغوبة، ولكنها مر فوضة لصعوبتها الكونية 0



# التشجيع والحوافن

يحتاج العامل في مصنعه، والفلاح في حقله، والموظف في مكتبه، أن يلاقوا أهتمام من الدولة، وأن تشاركهم الأحساس والمسئولية والحفاظ على الجودة الأنتاجية، والكثرة في الأنتاج ما أمكن ذلك، وأ يدعم ماديا ومعنويا

و أن تصل إليهم القنوات الشرعية للأتصال بالمسئولين لسماع أصواتهم، وأن يصله الأعلام الذي يهمه في حياته العملية، وأن يضاء له الطريق في أتباع الأسس السليمة والبناءة في ممارستة للعمل الذي يعمله في أية مكان كان، أو أية جهة يتبع لها الفلاح والتي تختلف عن تلك التي يتبع لها العامل، عن تلك التي يتبع لها الموظف، كلا وفقا لمجاله العملي، ولكن للأسف الشديد الأغلب الأعم يجهل الطـرق الصحيحـة والأجـر اءات السـليمة التـي يجب أن يتبعها، للحصول على الأتصال وأنجاز المطلوب من هذه الخدمات والوسائل التي تقدم لكلا الطرفين من دعم وأرتباط، والحصول على النتائج الجيدة من الممارسات الفعلية للوسائل المتاحـة لتقديم الخدمـة والدعم المطلوب والبنّاء، حيث أن الأموال الباهظة تهدر والاتلاقي التجاوب المأمول من الجهات التي تحتاج إلى مثل هذا الدعم، نظرا لتأثره على المجتمع ككل بطرق مباشرة وغير مباشرة، حيث أنه في العادة الطّرق والوسائل القديمة والمتوارثة هي التي ينتهجها الطرف المنتج، ولا يلاقي العائد والتحسن في الظروف المعيشية والنفسية التي يخض لها، حيث أن هناك العلوم والتكنولوجيا التي أصبحت متوافرة في العالم اليوم في مختلف القطاعات بالبلدان المتقدمة، والتي تستطيع إمكانية المثير من الدول الحصول عليه بسهولة، وأستخدامها وتطوير الوسائل البالية والقديمة المتبعة للحصول على أفضل أنتاج ودخل من الممكن أن يدره مثل تلك العلوم والتقنيات المتاحة في العالم اليوم 0 وتأتى صور كثيرة أخرى لرفع العبء معنوية الأفراد العاملين في مختلف القطاعات، عن طريق التشجيع المستمر والمتواصل البناء وأعطاء الحوافز والجوائز القيمة والمعنوية إلى العاملين والتي عادة لها تأثر قـوى فـي الحصول على روح أنمائية أكثر، وروح عملية وأنتاجية، وتكون كذلك جماعية في تلك القطاعات التي يراد لها الأذدهار والنمو المستمر والحفاظ على الأستمر ارية والسير قدما إلى الأفضل دائمان



# الأنتاج ورأس المال

إنه من المعلوم بأن العمل الجاد والدؤوب، وعلى أن يكون على أسس علمية ومع توافر الخبرة والحنكة الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و لابأس كذلك إذا تو افرت معهم العلم بالأمور السياسية فإن هذه العوامل سوف تؤدي بالطبع إلى نجاح وإنجاز العديد من الطموحات التي تسعى إليها الأفراد، وكذلك المجتمعات في أية بلد كان، وإنه من الشائع والمتعارف عليه فإن هناك عامل أساسي وجوهري في أجتذاب مثل تلك لأنشطة الإقتصادية والصناعية والأنضمام إلى الحركة المؤثرة والفعالة في الأنتاج الوفير الذي يغزو الأسواق ويحقق البح الوفير والمضمون لاصحاب رؤوس الأموال يتجهون تلقائيا إلى حيث تتوافر لهم الأمكانيات من مختلف المصادر وأن يكون العائد أكثر من الذي أنفق حتى يتثنى الأستمر ارية والحصول على الأمان والضمان لانفاق المزيد من رؤوس الأموال في إنشاء وتطوير المنشأت والنتجات الصناعية، لاشباع الأسواق المتلهفة لامتصاص المزيد من السلع والخدمات العديدة والمتنوعة وبأسعار مناسبة مع جودة عالية إن أمكن ذلك، وعليه فإن التجمعات الصناعية والأكتشافات العلمية في مختلف المجالات، تساعد على النهوض من الكبوة والغفلة الحضارية التي يعيش فيها العديد من الدول، وأن تتهض وتلتحق بالعجلة الحضارية والأنضمام إلى المجتمعات الأنتاجية، وأصلاح ما يمكن أصلاحه من تخلف وبيروقر اطية عاشت فيها تلك المجتمعات منغمسة في التدهور والتفسخ الإقتصادي، والأن بـدأ الشعور والتيقظ يسود الدول المتخلفة والنامية على أن تتضم بكل الأمكانيات والأستعدادات بما لديها من موارد، أيا كانت تستطيع أن تلعب دور في المجتمعات الحضارية في عالمنا اليوم، الذي أصبح يستغل كل ما على الأرض من موارد، وتسخيرها لخدمة الأنسان على سطح البسيطة وفي هذا الكون، وعليه يجب الأعتماد على العلوم الحديثة التي تصلنا وأن يكون ذلك بجانب الأبحاث التي يجريها العلماء في المعامل والمختبرات وفي مختلف الميادين، وأن يكون هناك صحوة إقتصادية وحضارية للرقى بالشعوب نحو مجتمع أفضل وأحسن، ومساندة الدول الأنتاجية، وأغراق الأسواق بالسلع المختلفة من إستهلاكية ومعمرة، سواءا كانت صناعات دقيقة أو صناعات ثقبلة 0



### الشهادة والدرجة العلمية

إن الأنسان في أنطلاق مستمر نحو الأفضل والأحسن، فهو يحاول جاهدا ودائما الحصول على المعلومات والأفكار في جميع المجالات، وقد يصعب عليه الأندماج في مجال أو بعض المجالات العلمية التي يذخر بها الكون وتحفظ في الموسوعات والمراج بالمكتبات للأطلاع، والجامعات والمدارس للتدرس، وعليه فإن الأنسان يبدأ من الصفر في الحصول على حقه في التعليم والتحصيل المجاني التي قد توفره الدولة إلى مراحل معينة أو قد تكون مفتوحة، وبعد ذلك أما نظرا الإجتهاده وذكاءه يستمر في الحصول على التعليم، وقد يكون في المقابل أن يمل كذلك أو يبدأ في إجراء الأبحاث بالمعامل أو خلافه من الأعمال والأشغال المتاحة في المجتمع الذي ينتمي إليه، وقد يهاجر إلى بلاد ترضى غروره وتشجع العلم والعلماء، فيجد هناك بغيته وغايته وأمنيته في تحقيق أحلامه وطموحاته التي قد يكون لها نفع كبير للبشرية جمعاء، فيستقر نتلك البلاد، وينهل من العلم بالمكيال، ونظرا لذكاءه وإجتهاده فانه يكون بالمجان والدعم والتشجيع، على أن يعطى من الأنتاج العلمي والفكري الشئ الكثير والوفير، في أية من مجالات العلوم المتنوعة والمختلفة 0

وهنا الأنسان لايكتفى بأنه حائز وملم بالعلم الوفير وأن المجتمع لايقر جهد الأنسان وسوف يكون فى النسيان، وعلى ذلك فأن الأعتراف يكون بالشهادات لإختصار مجهود الأنسان فى المعرفة والبحث من خبرة أخيه الأنسان، فإذا ذهبت بالشهادة إليه وأظهرتها للمجتمع فإن الأعتراف بها مضمون وتقدير الشخص يكون فى العيون، طالما أنها من جهة معترف بها عالميا ودوليا، وفى كثير من الأحيان للأسف الشديد لاتدل الشهادة على علم الشخص الأكيد، وأنما أصبحت تعطى لكل أنسان أنتمى إلى جامعة من الجامعات، والحصول عليها للرتبة أو الدرجة فى المكان والزمان، ولايهم العمل والأنتاج، وإن كثر الأهمال واللامبالاه، فى مجتمعات لاتحترم إلا الشهادات ومع أعتبار أن هناك من هم فى الصفوف العلماء بالجهد والمثابرة وعمل الدراسات اللازمة والأبحاث المستقيضة، عصلوا على التقدير، ونفعوا المجتمع بالعلم الوفير، وهؤ لاء يخلد ذكر هم بالشعبية والجمهور الغزيز، وقد تقدر هم الدولة بعد ذلك فى آخر أيام حياتهم أو بعد مماتهم، نظرا لأعمالهم وعطائهم 0



# الطريق الصحيح

يجب أن نقف لحظة مع أنفسنا ونقيم الوضع الراهن الذى وصلنا إليه، ونحن نعيش فيه الأن، ما هى المميزات التى نتمتع بها، وتوجد لدينا، وما هى المساؤى التى نتغص علينا حياتنا، ويجب التخلص منها قدر الأمكان، والحد من زيادتها وانتشارها 0 بالطبع فإن لكل مجتمع مزايا وعيوب، ويأتى النقييم فى صالح كافة الأحوال مع النقاط التى تتواجد، فإذا كانت مع المزايا فإنها تفوز وإن كانت مع العيوب فإنها أيضا تفوز، وهذا يعنى أننا نجعل النقاط لصالح المزايا التى توجد لدينا، وبهذا نكون فى الجانب المضئ والمشرف، وأن نتمى المزايا التى توجد لدينا وزالتى نعانى منها، وبهذا نستطيع أن نحقق ما نرجوه ونأمله من مسيرتنا التى نحمل لوائها إلى الأمام والغد المشرق والمستقبل المرموق 0



#### تطور العمل

دعنا نسأل أنفسنا هذا السؤال الذي يخطر على بال العديد من الأفراد الذين يؤدون الأعمال المناط بها للقيام بأنواعها المختلفة، ماهو المقياس الذي يقاس بها الأنتاج والكفاءة والجدية واللتزام والموضوعية في أنجاز ما يراد إنجازه سواءا كان بناءا على خطة موضوعة ومدروسة مسبقا، لتباعها والسير على المنهاج الموضوع من الهدف الذي من أجله وضعت الخطة وان تتفذ كما هو متوقع؟، أو بناءا لأحداث وقتية، ظهرت مع الأعمال اليومية والتركمات الإدارية في الجهات المسئولة عن المتابعة والقبول والموافقة والألتزام بالسنن والقوانين الإدارية والتنفيذية وإلا إذا من هذا نستخلص أن الأوضاع البيئية لها دور كبير في تقسيم وتوزيع الأدوار الخاصة بالهيكل البنائي للمؤسسات والشركات تتفيذا للقوانين الموضوعة سواءا كانت دوليا يجب الألتزام بها، أو محلية وضعت النبائي للمؤسسات والشركات تنفيذا للقوانين الموضوعة سواءا كانت دوليا يجب الألتزام بها، أو محلية وضعت الشعوب المتطورة في مختلف المجالات، وأن تكون على قدر المسئولية للألتزام بمطلبات الأفراد والجماعات الشعوب المستوى المحلى أو المستوى العالمي الذي يحتاج إلى بذل جهد مضاعف للوصول إلى الغرض المنشود والصمود على سلم الحضارة الحديثة والتي يجب أن نشارك في صنعها وخوض غمارها، ولانقف مكتوفي الأيدي ونكتفي بموقف المنفرج أو المراقب بدون مشاركات فعلية وفكرية، حيث تتوافر لدينا مثل تلك الأمكانيات التي تؤهلنا لمثل هذا الموقف من عالم اليوم (إذا الدراسات الجادة والمثمرة يجب أن تستمر والبحث الأختراعات الحديثة وإجاد الجديد الدائم في المجال العلمي والمعملي 0

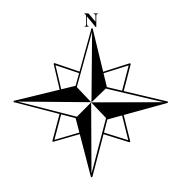

#### المساواة والواجبات

وأنطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات فأنه يجب أن يكون هناك فريق عمل لتنفيذ مثل هذه المسميات والقيم والمبادئ، وأن يوزع النشاط والعمل على مجموعات كل مجموعة لها مسئولياتها في تحمل الأجراءات والمصاريف المطلوبة من خطة المنظمة التي تتولى القيام بتنفيذ هذه المقترحات وعلبه يجب أن

ندرك بأنه بدون الرجوع إلى أنطمة ولوائح المنظمة والجهات المختصة فإنه لن يتم إجراء ما تهدف إليه المنظمة من أهدافها، تسعى إلى تحقيقها، وعليه فإن الوعى الفكرى والحضارى يتطلب منهم أن يكونوا على قدر المسئولية في القيام بالأنماط السلوكية المطلوبة، حتى تأخذ كقدوة في الأفعال والتصرفات المستقبلية التي سوف يحاول أن يقلدها الصغار والسباب، ومن تهوى نفوسهم الأنضمام إلى الأفكار والمبادئ الموضوعة من مواكبة ومسايرة الخطط المنهجية في اللألتزام بالمبادئ التي سوف تضع الأسس الصحيحة لزيادة معترك الحياة الحقيقي على المستوى العالمي بالأشتراك مع العديد من الهيئات والمنظمات التي تتبنى نفس الأفكار في الأنطلاق نحو التجديد والتحسين من الحفاظ على القيم السائدة والمتعارف عليها في المجتمعات كلا على حدا، والأنطلاق أن الأخذ بما يناسب الأفكار الدولية من شعور فردى وجماعي للعمل المشترك والأقتباس الفكري للقيادة الحقيقية والفعالة المطلوب بثها في مختلف الميادين والسير على هذه الأعتبارات الخاصة والعامة في للقيادة المسيرة نحو الأمام والتعاون المشترك وحس الخطي إلى المستقبل الباهر والجيد للشعوب المحبة للسلام، ولتعاون المشترك في جميع المجالات إن أمكن ذللك للوصول إلى أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها سويا0



### كيفية التفوق الاقتصادى

يجب علينا ان نكون مستيقظين لما يجرى حولنا من تغيرات وتطورات على الأفاق العلمية والتكنولوجيا وندرك تمام الإدراك بان العمل الجاد، هو الطريق الوحيد التي يؤدى إلي مواكبة المسير 0 ويجب ان نعلم تمام العلم بان الاستمرار في الوضع القائم الحالي، سوف يؤدى بنا الى التقهقر نحو المؤخرة، وان يسقنا الآخرين، وانهم ليسوا بأفضل منا، إلا انهم اخذوا بالأسباب، وكدوا الفكر أنفقوا على الأبحاث العلمية والمعملية الشئ الكثير، للوصول الى ما وصلوا اليه اليوم، فاننا يجب ان نبدأ في الأخذ من المصادر العلميي المتاحة لنا، وان نبذل المزيد من الجهد والبدء في العمل الجاد والمثمر، والذي يؤهلنا الى الوصول الى المستويات المرجوة المرموقة بين الدول المتقدمة، والتي وصلت الى ان تكون ذات قوة اقتصادية يشهد بها ولها، و اغرقت الاسواق بالسلع والبضائع المختلفة لاشباع الاحتياجات المتزايدة بالاسواق، وتلبية رغبات ومثلبات المستهلكين المستمرة والمتقلبة 0

ان الامور الآن تغيرت واصبحت الدول والشعوب تبنى انفسهم للوصول الى المكانة الاقتصادية المرموقة وترك القوة العسكرية وتحويلها الى مصانع للاغراض المدنية، وان يقلل الانقاف العسكري الى اقل مستوى اى الى الحد الادنى، وبدء مرحلة السلام مع الشعوب عسكريا، ولكن الحرب الاخطر والضروس، هى التى بدأت فى المنافسة بين الدول فى المجالات الاخرى مثل الاقتصاد، والصناعات والتجارة والطب، والهندسة وخلافة، والتحكم فى الاقتصاد العالمي والسيطرة على الاسواق، وذلك لبناء المجتمعات القوية، ذات مستوى معيشى مرتفع بين الافراد، وتحقيق الرخاء الاقتصادي الجيد، والرفاهية، ولايتأتى ذلك من اية جهات اخرى، خلاف البنية الاقتصادية القوية التى تستطيع المنافسة وتلبية احتياجات الاسواق، من متطلبات تهمها، ومهما كانت هناك مصادر طبيعية يعتمد عليها، مثل البترول والمعادن وباقى المواد الخام التى تدخل وتستخدم فى الصناعات، فانه الي زوال، او وجود البدائل التى يقلل من طلبها، (وتضمن ان تكون هناك مستوى جيد من المعشف، لمثل تلك الدول التى تعتمد الاعتماد الكلى على مثل تلك الموارد) وانما يجب ان يستقاد منها فى البناء والتشييد، والعمل الدول الكيزة الاساسية فى تحقيق المستوى المأمول للشعوب، بدون خوف من المستقبل القريب او البعيد، طالما انه هناك المتابعة المستمرة والصمود والارتقاء السليمة والتى تضمن الاستات الاخرى، ومعرفة اتخاذ الاجراءات السليمة والتى تضمن الصمود و الارتقاء العرب السليمة والتى تضمن الصمود و الارتقاء العرب المستقبل المستوي الماسون المستوية المنافسات فى الاسواق المام الصناعات الاخرى، ومعرفة اتخاذ الاجراءات



#### الهدف المنشود

لاغنى عن القول بأن العصر الذي نعيشه ملئ بالأحداث المتغيرة في مختلف المجالات، وان الصمود امام المتغيرات ليست بالأمر السهل وليست بالأمر الهين او اليسير، وانما تحتاج الى وقفه سريعة لمعرفة الموقع الذي نحن فيه الآن؟ ، واين وصلنا؟ ، وماهو الترتيب الذي نحظي به بين باقي دول العالم المتمدن حضاريا، والذي نسعي إلى الأنضمام إلى عضويته، لنكون على المستوى التنافسي، وان نكون من الـدول المنتجة، والتي لديها صرح صناعي، وقوة إقتصادية نستطيع ان نغزو بها العالم تجاريا، ونستطيع ان نحقق المزيد من الرخاء والرفاهية لموطينها، وهذا لن يتحقق بدون جهد مضاعف يبذل في هذا الاتجاة، والإستفادة مما وصل إليه الآخرون من تقدم حضاري، وكذلك الإستفادة القصوى من النظريات الموضوعــة في معالجة تلك القضايا، وان يكون هناك تطبيق لمثل تلك النظريات في الواقع الـذي نعيشـه، والإستفادة القصوى من الطاقات المتوافرة عندنا وعند الآخرين، والتي قد تكون مهملة او مهدرة، ويجب استغلالها الاستغل الأمثل، وعدم الأهمال في الدقة المطلوبة في الأنتاج الجيد والذي يجب ان تمتلئ به الأسواق من تلك السلع والبضائع سواءًا كانت اساسية أو استهلاكية طويلة المدى (معمرة)، أو استهلاكية قصيرة المدى، وقد تكون كماليات في حالة الأكتفاء الذاتي من اشباع اللأساسيات الي الأسواق المحلية والعالمية، وان يكون هناك طلب على هذه المنتجات، وفي هذه الحالة لامانع من الأتجاه نحو الصناعات الكمالية التي قد تكون غير متوافرة في بعض الأسواق، وتعطي عائد بالعملة الصعبة التي تؤودي الى تدعيم الصناعات الأساسية الأخرى التي قد يكون هنــاك حاجــة إليــها وتحتــاج المزيد من الدعم لتحسين وتقوية وضعها الحالي0



اننا في عصر الأنطلاق نحو الأفضل والمنافسة أصبحت شديدة وقوية وتحتاج إلى عمل مضاعف، وبـذل المزيد من الجهد للوصول الى النجاح المنشود، والصمود أمام المنافسات الأخرى القوية التـي تتواجـد الآن

بين دول تسير قدما نحو أقتصاد قوى لتحقيق قوة إقتصادية لايستهان بــها فــى العـالم الصنـاعـى الـذى نعيش فيه اليوم، مع تكنولوجيات وتقنيات عالية ومتقدمة ورفيعة المستوى، يسـتفاد منـها فــى تحقيــق هذا النجاح والهدف المشود0



#### المناقشات المجدية

هناك في العديد من الأمور التي يستحب أن يكون الرأي بين الناس متفق عليه حتى يتم الوئام وجمع الأفكار في قالب مقبول ومعقول، وعليه فإن الأنظمة الإدارية الحديثة أصبحت تطبق النظم الديثة في الإدارة والتكي وضعت بعد أبحاث شاقة ومجدية من الجامعات والمعاهد في العديد من بلدان العلم، وكذلك بناء على خبرات ودراسات قامت بها المؤسسات والشركات وأخذت منهم بعد نجاحها وأصبحت تدرسص وتطبق كذلك للأستفادة من هذه النظم الناجحة في التعامل الإداري سواءا كان ذلك على المتوى الداخلي للمؤسسة أو الشركة أو علىالمستوى الخارجي في التعامل بين المؤسسات والشركات مع بعضها البعض لإنجاز الأعمال والمصالح المشتركة، وتحقيق أفضل مستوى أنتاجي لمثل تلك المؤسسات والشركات في مهام العمل الموكل والنوط للقيام به وتنفيذه على الوجه الأكمل0 وعليه فإن هناك العديد من النظريات والأبحاث والنتائج التي تطبق في العديد من الإدارات في مختلف القطاعات، وذلك للأتجاه الصحيح في الطريق الذي تنتهجه المؤسسة أو الشركة، للقيام بالأعمال المنوط بها وأن يكون التعامل بين الموظفين والعمال على الوجه الأمثل في إتخاذ القرارات وعمل الإجراءات والأتصالات الموكلة لكل منهم، وأن يكون هناك تقدير وأعتبار في تقييم الجهد الكبذول وأن يصحح ويعدل الى المسار الذي يناسبه لتوفير الوقت والجهد والمال المبذول في المسار الأنتاجي في الميادين المختلفة 0 وعليه فإن بعض الوسائل الناجحة للصمود في المنافسات، هو الأشـــتراك الجمـاعي، وعقد الأجتماعات المستمره وفتح باب المناقشات الجادة والفعالة والمشاركة الوجدانية والفعلية في الأعمال والأطلاع المستمر على الوضع الحالى للشركة بين الشركات الأخرى وتقييم المستمر لأنجار الأعمل، و أصلاح ما يمكن أصلاحه 0



# الألتزام والموضوعية

هناك العديد من الأمور التى تحتاج إلى أن ينظر إليه بعين الأعتبار، وأن يبث فبها بالرأى السديد لما يتطلبه الأمر من مجريات سوف تؤدى إلى تغيرات جذرية، قد تؤدى إلى نتائج فاصلة قد تكون ذات تأثيرات سلبية

في بعض الأحيان على إتخاذ القرارات المصيرية، وكذلك هناك عوامل وأمور قد تترتب على ذلك، وحدوث ردود فعل عكسية على النمط الجارى في مجريات الأحداث وبناءا على ذلك يجبب تحرى الموضوعية والجدية التى بناءا عليه سوف بأخذ القرارات، وأن يكون هناك دراسات مستفيضة و عدم التسرع في الأمور، والتحلى بالصبر، وهذا من تداخل العناصر بعضها ببعض، وعليه يجب الحذر الشديد وأتخاذ أجراءات حاسمة وسديدة لنبذ الأفكار التى تؤدى إلى تدهور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه فالأهتمام للأولويات التى وضعت من المسئولين لبحثها ومناقشاتها، ولذلك الحرص وأتباع الأسس والنظريات العلمية يجب أن تكون أحدى خطط وسياسات العمل في أي قطاع من القطاعات، وأن يكون هناك بحث مستمر ومتابعة مستفيضة من أفراد ذوى خطط خبرة في هذه المجالات، حتى يتثنى أن تنفذ الأعمال على النحو المرتجى من الإدارة التسي تواجبه العمل وتتصدى للقيام بالأعباء الملقاة على عاتقها فلن هناك المتويات المختلفة التى يجب أن تكون علي أساسها أتخاذ القرارات الفعلية والأنماط المختلفة من الأساليب الإدارية التي سوف تسير على المنهج الموضوعي والسياسة الأسراتيجية المنتعة للوصول إلى الغيات والأهداف التى تسعى إليها سواءا على المستوى الفردي وأتباع نفس المنهج الذي يجب أن يؤدي إلى الغرض المرتجى مسن والحث قدما على السير في نفس الطريق وأتباع نفس المنهج الذي يجب أن يؤدي إلى الغرض المرتجى مسن كل ما تصبوا إليه الشركات والمؤسسات في الأسواق التنافسية والدوائر الرسمية العلمية أن أمكن ذلك 0



# النظريات والحقائق

لأحد ينكر أن النجاح يحتاج إلى مجهود وعمل جاد وبناء وهو ناتج عن دراسات علمية وتجارب معملية قلم بها الأفراد والجماعات وكلا يحصل في النهاية نتيجة مجهوده الى قد تعم على النطاق العلماء كانت دائما الفعال والأنتشار الواسع وبالطبع فإن الكثير من الأبحاث والأكتشافات التي تحصل عليها العلماء كانت دائما نتيجة دراسة جادة وشاقة وإن كان هناك بعض الأكتشافات ظهرت بفعل الصدفة 0 وهناك كما هو معروف النظريات التي يضعها العلماء لأشياء غامضة وغير واضحة، وقد تكون خارج الأدراك البشرى، وحتى يكون هناك مفهوم لما يحيط بالأنسان فهو يضع الرؤيا الموضوعية والمنطق والتي تتفق مع العقل الأنساني والواقع العام، ويطلق عليها النظرية أو الحقيقة نتيجة التطور العلمي أو الفكرى، فإما يأخذ بهذه النظرية ويثبت صحتها، أو أنها تبطلها ويأتي بالحقائق الكونية التي لا تدع مجال للشك في الرأى المؤيد لمثل تلك الأمور التي يدركها الأنسان ويبحث في ماهيتها 0 من هذا نستنبط بأن النسان إذا وجد سئ غامض حوله فإنه يضع



# الواقع والمستقبل

الكل يعلم تمام العلم بأنه يجب أن نعمل ونكافح في هذه الحياة حتى نعيش والكل يطمح بأن يحسن مستواه المعيشي ومن زيادة في الدخل، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة التي هي في إز دياد مستمر في تكاليف الحياة الدائم، وبالطبع فإن الأفراد عادة يريدون تحقيق المزيد من الرفاهية، بعد إشباع الأحتياجات الأسلسية اللازمة لأستمر ارية الحياة، وعلى سبيل المثال فإن الأنسان يريد أن يحقق أمتلاكه لبعض المقتنيات الأساسية مثل البيت والسيارة والمأكل والمشرب والوظيفة المناسبة وتقضية أوقات الفراغ على الصورة المرضية من رحلات وتغيير وتجديد الممتلكات كلما أمكن ذلك في فترات متقاربة ، بأستمر ارية وهكذا قائمة من المتطلبات التي لاتنتهي، ولهذا فإن الأنسان يبحث دائما عن الوسائل التي تحقق له المزيد من الدخل لتحقيق مثل تلك الرغبات والمتطلبات الأساسية والكمالية وخلافه لمسايرة الحياة، فهناك من يتشتث بها ولايريد أن يفارقها لما يمتلكه من مقتنيات مادية من حطام هذه الدنيا الفانية في هذه الجياة المناه

وعليه فإن في الموازي لذلك هو الجماعات التي تعمل في وحدات متعددة ومتنوعة لتحقيق أهداف أخرى فهذه الجماعات قد تكون حكومات، أو مؤسسات، أو شركات، أو منظمات ولجان، أو جمعيات، وبالطبع وذلك لتحقيق رغبات أكثر وليس على المستوى الفردى ولكن على المستوى المستوى الفردى ولكن على المستوى الجماعي المتمثل في الأسواق والمنشأت التعليمية الحكومية أو الخاصة، وخلاف حتى يتم أتمام مشاريع أو تحقيق أغراض ونشر دعايات وأعلانات قد تكون من أجل إجتذاب الأموال، ونشر الوعي الصحى والوقائي، والأندماج الأجتماعي، والسياسي، أو قد يكون لتحقيق مستوى أفضل من الرفاهية عن طريق الوسائل المتاحة من الأنجازات الحضارية التي نعيشها اليوم في مجالات الأتصالات والموصلات والأعلام والتجارة في مختلف السلع والأجهزة الأنتاجية والمعمرة، والأستهلاكية 0

وعليه فإن المسارات في هذه الحياة التي نحياها، ونحن على مشارق قرن جديد يطالعنا بإشراقة وإطلالة جديدة، وفي إنتظار تغيرات هائلة وثورات علمية هائلة في مجالات متعددة، قد تغير مفاهيم العصر الذي نعيشه، فإن التبؤ صعب بما قد يأتي به المستقبل، وبما سوف تكون عليه الحياة، في القرن الجديد، وهل نستطيع التأقلم معها أم لا؟، فإن الجواب سوف يظهر في الأيام المقبلة 0

وعلى هذا فإننا يجب أن نحافظ على ما لدينا من إنجازات حضارية وأن نحاول الوصول إلى الأفضل دائما، وبذل المستطاع من الجهد في إكمال الوجبات المطلوبة منا تجاة أنفنسنا وتجاة الآخرين، وأن يكون هناك جدية في العمل، وتقدير للجهد المبذول، ومحبه وإحترام متبادل بيننا

وبين بعضينا البعض، حتى يكون هناك سلام بين المجتمعات وراحة نفسية بين الأفراد، لا أمراض إجتماعية عصرية من الأنعزال والتقوقع في أنفسنا، فلا يعلم أحد شئ عن الآخرين سواءا كانوا يشاركونه نفس العمارة التي يقطنها أو الحي الذي يعيش به، كانت هناك صداقات إنقلبت إلى عدائيات، من روح العصر اذي إنغمسنا فيه0

فإن الواقع الحضارى الذى يعيشه الغرب يجب أن لايأخذ كما هو، بكل عيوبه ومساؤه، وماله وما عليه، ولكن يجب أن ينتقى الجيد من العمل والصالح منه للمجتمعات الشرقية، حتى لانندم في المستقبل لما وصلنا إليه، مع عدم الملاءمة للطباع والعادات والتقاليد التي نشئنا عليها، فالحياة الفلسفية والنفسية والأجتماعية مهمة جدا مثل الحياة الدنيوية فإن إستطعنا ذلك فإننا نكون قد نجحنا في المواكبة مع الحضارة الغربية والخوض في النهضة الحضارية بروح العصر الحالي والماضي، كليهما معا، فلا متسقبل بدون حضارة الماضي، والحفاظ عليها والاستفادة منها قدر الإمكان، وإن كان هذا صعب، فإن البناء دائما يحتاج إلى بذل الجهود الازمة لذلك، وإن النجاح ضربيته التعب والجهد المبذول للوصول إلى الهدف0



# أمس واليوم

ماهذا الذي يحدث في مجتمعاتنا التي نعيش فيها من إختلاف في العادات والطباع والتقاليد، بالنسبة للبشر سواءا كتتوا مواطنين في تلك المجتمعات أو أجانب يقيمون لفترات معروفة الأية غرض من الأغلراض، سواءا كانت للعمل أو الزيارة أو حتى قد تكون بغرض الهجرة، والأقامة الدائمة في تلك المجتمعات، وهو أن تكون أشياء كثيرة تغيرت في كل مكان تقريبا، فقد تداخلت العادات والتقاليد لكثير من المجتمعات من مجتمعات أخرى، وعليه فأننا بما لدينا اليوم من مقتنيات حديثة أصبحت تؤودي مهام كانت تحتاج في الماضي إلى أوقات طويلة وجهد كبير وشاق يبذل في هذا المضمار، ولكن اليوم أصبح الأنسان في وضع يحسد عليه بما لديه من مثل تلك الأجهزة التي أصبحت له مثل الخادم المطيع، أو فعل السحر في الماضي، وكانت تعتبر من سابع المستحيلات وفي الخيال والاحلام، حيث أصبح الآن بلمسة أو لمسات بسيطة، تنفذ تلك الألآت والأجهزة أغراض عديدة ومتنوعة وتنفذ له أعمال كانت في الماضي تحتاج إلى أفراد عديدين ذوى مهارات متميزة وان ينفق الأموال وتبذل المجهودات، وهذا بالطبع أدى إلى تغيير ات في الطبائع البشرية، بعد أن كانت صلبة وصعبة التغير وتحتاج إلى الوقت للمعرفة والتنقل من مكان إلى مكان آخر بعيد، فإننا أصبحنا اليوم نستطيع التعرف على ما يجرى من أحوال الأمم الأخرى سواءا كان ذلك في الماضي أو الحاضر، ومن مايدور حولنا في هذا العالم الذي نعيشه، ونطلع في الحال على كل جديد يظهر في هذا العالم، سواءا في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفكرية، وكلك من موضات في الأزياء والموسيقي والفن وخلافه، وهذا يجعلنا نشارك الآخرين المشاعر والأحاسيس، سويا وفي وقت واحد في أية بقعة من الكرة الأرضية، بما توافر له من تقنيات حديثة، تؤودي هذا الغرض، وما كان متوفرا للحكومات والدول أصبح متوافرا للأفراد في كل مكان، حيث أصبحت الشركات التجارية تسعى جاهدة في انزال كل المقتنيات والسلع والخدمات ذات التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، إلى الأسواق، بغرض تحقيق الربح المادي السريع يأية وسيلة من الوسائل كانت، وأهملت باقي المعايير التي يجب أن تحافظ على سرية أو أهمية المعلومات، والتقنيات، وأصبحت في متناول البش جميعا، معروضة في الأسواق أو بالطلب من الشركات التي تستطيع توفيرها لمن يدفع الثمن، وكل مايطلب منها يمكن انتاجه وتحقيقه، فلم يعد اليوم هناك تقريبا شيئا مستحيلا، في هذا العالم الغريب والعجيب0

إننا اليوم نمر بعصر كثرت فيه الأختلافات بين البشر، واصبح الكل يحاول الوصول إلى القمة في الحياة الحديثة التي نحياها اليوم، والبحث عن كل جديد وطمس كل ماهو قديم، فلقد ترك الأنسان في أغلب المجتمعات الحديثة العادات والتقاليد التي كانت في الماضي يسير عليها الأباء والأجداد، وعللوا ذلك بأنها بالية وعتيقة وصلبة عقيمة، لاتصلح لمجتمعات اليوم، ويجب أن نكون في حرية تامة، نفعل ما نريد ونحقق كل ما يخطر لنا على بال0, إن أراء وأفكار الأجيال التي سبقتنا لاتصلح لنا لنعيش في عصرنا الحالي في يومنا هذا، الذي يحتاج إلى أفكار جديدة، ومعتقدات مختلفة، وأن تهدم الحواجز والفواصل التي تعيق تحررنا وحركتنا نحو الأنطلاق إلى كل ماهو حديث وجديد، وأن يكون لنا أستقلالنا الفكري من نبذ لكل ما هو قديم وإقتناء لكل ماهو جديد، وحتى إن كان فيها هلاكنا ودمارنا، فإننا بالطبع قد فقدنا التميز بين الأشياء، وماهو جيد لنا، ويجب الأخذ به، وماهو ضار لنا ويجب الأبتعاد عنه وتجنبه، ولكننا للأسف الشديد لانستطيع على طابعنا وقيمنا وطابعنا الشرقي الأصيل، ولانعلم إلى أية هاوية نحو إليها سائرون، وهل من وقوف من تقييم للأوضاع الحالية، والعودة إلى مناهجنا التي تركناها، أم إنه لامجال إلا السير مع وقوف من تقييم للأوضاع الحالية، والعودة إلى مناهجنا التي تركناها، أم إنه لامجال إلا السير مع التيار القوى الذي لانستطع مقامته 0

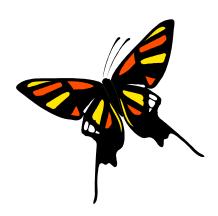

المشروعات وتحقيق الهدف (الأنجازات) الكل يريد أن يقوم بمشروعات وتحقيق العائد الجيد والكأمول، العديد من الناس بدأوا وغامروا بأموالهم وأوقاتهم في سبيل خوض هذه التجربة، والبعض حقق النجاح المنشود، وآخرون فشلوا

فشلا ذريعا أخرجهم من معمعة الأعمال، إلا فيما ندر، وهناك من أصر وصبر وأستمر في المجال الذي يؤمن به بأنه الطريق الواجب أتباعه والسير قدما على نفس النهج، وأنه يجب أن ييأس من الأستمر ارية، وأنه سيأتي اليوم الذي يصل فيه إلى ما يصبوا ويرجوا من تحقيق الأهداف بنجاح وعلى هذا فان البدء في أية مشروعا من المشروعات كان، يجب أن تسبقه الأهداف بنجاح وعلى هذا فان البدء في أية مشروعا من المشاكل الممكن حدوثها، أثناء در اسة مستقيضة، تحدد أمكانية الربح والخسارة وكيفية مواجهة المشاكل الممكن حدوثها، أثناء المواجهات، وأن يكونوا قد مروا بمواقف وتجارب مشابهة، وهو ما يطلق عليه ا، يكونوا ذو خبرة في مجال العمل، حتى يكون هناك أستيعاب لما يمكن ا، يقام به ويناط بمثل تلك الأعمال إلى الأفراد الذين يستطيعون القيام به، وتحمل تلك الأعمال والمسئوليات الملقاة على عاتق الشركة أو المؤسسة وعليه فإن الأعتماد وتحمل تلك الأعمال والمسئوليات الملقاة على عاتق الشركة أو المؤسسة وعليه فإن الأعتماد الكلى على النجاح في تلك المشروعات يكلل بالنجاح، إذا كان هناك أشخاص ذوى كفاءة عالية لمواجهة التحديات المتواجدة في الساحة، وأن يكون إذا أمكن المرور بتحربة مماثلة، لعدم المفاجأة وحدوث الأنهيار جراء لما تم وقد يكون في مراحل حساسة من الأنتاجية والنجاح وضعت الأسس الصحيحة والسليمة فأنه يجب أن تكون هي العامل الأكيد للسير قدما لتحقيق الهدف المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المنشود من أقامة وتنفيذ أيا من المشروعات أو أن يبدأ فيها المناد أله المناد أله المناد أله المناد المناد أله أله المناد أله المناد أله المناد أله أله المناد أله المناد أله المناد أله المناد أله



## الوظيفة الحكومية

تختلف الوظيفة الحكومية عن الوظائف في القطاع الخاص في العديد من الجوانب بالنسبة للتشكيل الفكرى بالنسبة للموظفين العاملين في كلتا القطاعين، فالأول يعتمد اعتمادا كليا على الدعم الثابت والمتواصل من السند القوى والمتمثل في الوزارة الحكومية التي يخضع لسياساتها الإدارية، أيا كانت هذه السياسة بكل مميزاتها وعيوبها إذا فالموظف الحكومي لايبالي بالعمل والأنتاجية والربح والخسارة أو التكاليف وخلاف حيث أنه يستند إلى جدار قوى من الدعم والتأبيد والمساندة، وهي المتمثلة في الحكومة والتي يستمد منها قوته وتتمثل فيها سخصييته، ولذلك فإنه الآن بدأت العديد من الدول في إنتهاج سياسة الخصخصة، وهي تحويل القطاع العام (الشركات والمؤسسات التي تمتلكها الحكومة) إلى القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات التي يمتلكها الأفراد سواءا كان فرديا أو جماعيا) وهذا سعيا وراء تحقيق مستوى أفضل من الأنتاجية والربح (العائد المادي) ومميزات كثيرة يسعى إليها الأفراد للأرتقاء بالمستوى التنافسي المطلوب بين الشركات والمؤسسات في نفس المجال، وكذلك لتخفيف العبء المادي على الدولة التي تمتلك مثل تلك الشركات والمؤسسات ولا يتحقق لها غير الخسارة الدائمة والمستمرة وعدم الشعور بالجدية الأنتاجية أو التنافسية 0

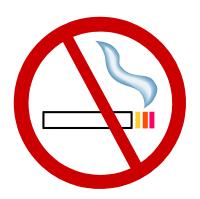

#### الهندسة المعلوماتية

لا أحد ينكر في وقتنا الحاضر بأن العصر الذي نعيشه شهد تطورا علميا كبيرا أبهر الأبصار وجذب العقول وأثر في النفس بالأعجاب من تطورات فاقت الخيال ولم يكن يتصور في يوم من الأيام أو سلف من أسلفنا القدام بأن يتحقق ما تم تحقيقه اليوم في جميع المجالات العلمية والفكرية والأدبية والرياضية مسن إنجازات وقدرات قفزت بنا سنوات وسنوات وذلك لم يتم إلا بالبحث الدؤوب والعمل المتمر وإن كان هناك بعض الأكتشافات تمت بالصدفة، وأدخلت العديد من التغيرات في مجرى التاريخ والأحداث، وهنا أيضاطهرت كفاءة الأنسان في أفضل الأستخدام لما لديه من أكتشافات و أختر اعات ساهمت في الأدوية و العلاجات من أبحاث في الطب، وبناء المنشأت سواءا كانت ناطحات سحاب أو كباري وجسور وأنفاق للتغلب علي المشكلات التي ظهرت في هذا القرن من إنتشار الأمراض والزيادة السكانية والمثافة العمرانية، وأندحام المرور بالسيارت والقطارات، وأجراء العديد من الأبحاث والدراسات في مجال الفضاء والطبيران ووضع الحلول والمعادلات للتغلب على العديد من المشكلات وحلها بالوسائل العلمية التي كادت أن تفوق المعجزات، فزادت العلوم والأبحاث في جميع فروع المعرفة من مختلف الأتجاهات لأثراء العقل البشري الذي لاحدود لمداركه، وأستيعابه للعلوم كافة وخاصة الهندسية والأدبية والحربية والفنية، وهو دائما التطلع للأبداع، للفائدة والأنتاج والأمتاع، ولا ننسى دوره في مجال السلام، وإن كان من أكبر الصعوبات، ولكن الأنسان لاييأس من المحاولات، مع معرفة بأنه لايستطيع تغيير سنة الكون من صراع دائم بين الكائنات، ولمزيد من الأنجازات وأكتساب المعلومات وأن الخطأ العلمي في بعض الأبحاث أو الأنجازات فيها قد يؤدي بدمار لا يحمد عقباه، أن لم يمكن تفادى مثل تلك الأخطار ووضعها في الحسبان، وحساب أية خطأ لأية سبب كان، من وسائل الأمة والأمان لحماية البشرية سواءا على المستوى المحلى أو المستوى الدولي لفناء وأصابة الأفراد سرواءا كان بالأمراض، والتي تسببها الفيروسات والميكروبات، والتي يصعب السيطرة عليها، وكذلك الخوف من أخطار مثل تلك الأشعاعات التي قد تتتج من تسربها من المفاعل أو المنشأت النووية التي تستخدم فيي الأغراض السلمية، وكذلك في أو اخر هذا القرن ضهور الأرهاب في جميع أنحاء العالم وهو يدل على عدم سيطرة الأمن بين السكان، وتدهور الحال إلى أسوء حال، ونسأل الله العلى القدير في نهاية المطاف أن يلطف بالعباد والبلاد، من شرور الناس في كل مكان وخاصة العلماء، والذين يجرون التجارب التي قد تؤدى إلى هـلك البشرية جمعاء0



#### الشطحات الفكرية والذهنية

إن الأنسان عادة يحاول أن يجد منافذ لأفكاره وأرائه، سواءا كانت صائبة أم طائشة، و هو على كل حال يقيم بعد ذلك نفسه وغيره ويحدد موقفه على خريطة الأحداث والواقع، وقد يكون ما أباح به من هواجس وما يختلج في نفسه له فائدة كبيرة يضيّ بها الخفايا التي تحيط بالمجتمع والعالم0 فإن الأنسان لا حــدود لتفكـيره وقدرته الخلاقة والأبداعية والأبتكارية في جميع المجالات، وإلا لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من عالم متحضر فيه جميع أنواع الأنشطة، ومختلف الثقافات والتي تحتك بعضعها ببعض في العديد من الأتجاهات والمجالات، وهذا ما جعل الأنسان يتطلع دائما إلى الأفضل والأحسن في جميع أعماله وأنتاجاته الحضاريــة مما تذخر به الحياة المعاصرة من ابداعات وأحلام تحققت0 وان الأنسان كذلك يضع النظريات العلمية والسي أن تصبح حقيقة فإنه يسير عليها ويتبناها ويشيد بها فإما أن يتحقق ما أراده وخطط له، وأما يتوارى ويندثر 0 فالأنسان يعمل بمفرده ويعمل في جماعات ويستخدم ما يحيط به من أدوات والآلات وجميع ما حوله من أمكانيات محاولا تسخيرها لخدمته، وذلك لتسهيل الأعمال التي يقوم بها، ومهما صعب العمل علي الأنسان فأنه يجد الوسيلة التي يستطيع أن يتغلب بها على هذه الصعوبات، ومهما كانت نوعيتها، وفي أية ناحية مــن النواحي التي قد تعترضه في طريق أنجازاته، سواءا كانت بالنسبة للمسافات، أو السرعة، أو الزمن، أو الكثرة العددية، أو الوزن، أو البيئة، أو أيا من الصعوبات التي قد تواجهه، فأنه يجد الوسيلة التي تؤهله لان يتغلب عليها ويقهر هذه المعضلات بأية الآلة أو جهاز أو معدات مقعدة تصنع بطريقة علمية وبأستخدام الحل المناسب لها، وبأستخدام العلوم التي توصل إليها، وأن تقوم هي بالعمل أو تساعده في إنجاز هذه المهمات الصعبة التي تقف في طربقه0

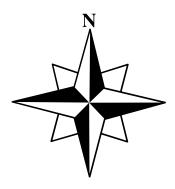

المدارك العلمية

لا أحد ينكر أن الأكتشافات العلمية الحديثة ساهمت في حد كبير في أسعاد البشرية على مر العصور وأن في هذا الكون خفايا لايعلما إلا الله، وإلى ا، يأتى الوقت المناسب لذلك فإن الأنسان يكتشفها ويتمتع بعد ذلك بأستخدامتها في حياته سواءا كان ذلك بالوسائل المتاحة لديه في جميع المجالات، وسواءا كان ذلك في حالية السلم أو في حالة الحرب، فإن الأنسان تعود على أن يتكيف مع البيئة التي يعيشها ويتأقلم على وضاعها

سواءا كانت طبيعية أو صناعية، فأنه مثل باقى الكائنات فى مثل هذا التكيف وإن كان بتميز عليها فى كثير من الأثنياء بفضل العقل الذى أعطاه الله وميزه عن باقى الخلوقات، والبحث الدائم والدؤوب عن المعرفة من الأثنياء بفضل العقل الذى أعطاه الله وميزه عن باقى الخلوقات، والبحث الدائم والدؤوب عن المعرفة لاكتساب المزيد من الخبرات والعلوم فى مختلف المجالات وتطويرها وإيجاد الأستخدام الأمثل لذلك، وليسس هناك حدود لمداركه وأكتسابه للعلوم المختلفة وسبر أغوار المجهول والأبداع والأنتاج، وترك بصمات فى المكان والزمان للوصول إلى الكمال وأصبح يضرب الحائط بكلمة المتسحيل وحقق المنجزات التى تشبه المعجزات ومازالت الأبحاث مستمرة والعلماء فى معاملهم وتطالعنا الصحف ووسائل الأعسلام (المكتوبة والمسموعة والمرئية) كل يوم بجديد وخبرا مثير وآخر طريف وأكتشافات جديدة وأختراع حديث، ونبأ سعيد وآخر حزين ولم يترك الأنسان مجالات أبحاثه فى حدود الكرة الأرضية، وأنما سبر أغوار الفضاء ويريسد البحث فى الفضاء الواسع والشاهق والبعيد فى محاولة منه لأكتشاف المزيد سواءا للأنتقال إلى كوكب جديد أو والأتصال بكائنات تعيش فى عالم آخر غريب، لعل وعسى أن يكون هناك كائنسات نستطيع الأتصال بسهم والأتصال بنا، قد يكونوا أكثر تطورا منا حضاريا بمراحل عديدة، ولذلك فاننا أطلقانا سيفن الفضاء إلى وعسى أن يكون هناك كائنسات سيفن الفضاء إلى وعسى أن يكون أنتقلنا إلى عصر آخر من ملئ بالمفاجأت والعجائب، ومندن فى الأنتظار إلى سنوات عديدة، قد يكون الأتصال فى عصرنا أو فى عصور الأجيال التى تسأتى مسنان

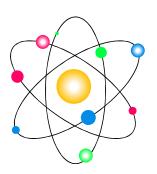

# نظرة في الواقع والأحداث

هناك العديد من الأراء والأفكار التي تراود المجتمعات الحاية خاصة دول العالم الثالث، والتي يطبق عليها أسم الدول النامية، وهذه الأفكار هي كيف يمكن أن نصبح من الدول المتقدمة في مختلف المجالات وخاصة المجال الأقتصادي، حيث أنه اليوم أصبح الإقتصاد هو الذي يقيم الدول بين باقي الدول، فقد ترك الأتجاه العسكري، والإنفاق على الأسلحة والقوات المسلحة، وأصبح الكل في مختلف الدول سواءا كانت حكومات أو شعوب يفكرون في أرتفاع المستوى المعيشي وزيادة الدخل للفرد في هذه الأيام في تلك الدول، وأن يكون هناك إكتفاء ذاتي قدر الأمكان من الأحتياجات الأساسية من السلع المنتوعة، وكذلك بعد توفير مثل تلك الأساسيات، وأصبح التفكير في تحقيق مستوى جيد من الحياة الراقية ومستوى جيد من الرفاهية، والحصول على الأاساسيات مع توافر الكماليات

وعلى هذا المنوال فإن التفكير العام أختلف بين الشعوب في مجالات التعاون والأختلافات في الأراء والأفكار، وأصبح النتافس على القوة الإقتصادية وكيفية تلبية الأحتياجات الشرائية بالأسواق سواءا كانت محلية أو عالمية، المهم أن يكون هناك أنتاج غزير، وأن تستمر حركة الأنتاج دائرة في العطاء وسحب الأموال من المستهلكين والعملاء، والحصول على الثروات الطبيعية، والمواد الخام بأسعار مناسبة بالنسبة للحركة الأنتاجي، بحيث يكون هناك دائما تحقيق للأرباح من أستمر ارية نشاط المؤسسات والشركات الصناعية والتجارية، وباقى المنشات الحضارية في مختلف المجالات0

وأصبحنا البوم نعيش في عالم كل يوم يظهر شئ جديد من المنتجات التي تهم الناس في الأسواق، وذلك للشراء والأقتناء، وسواءا كان ذلك ضروريا أو كماليا فإن الدعاية والأعلام أصبح له دور كبير في لفت الأنظار، وأخذت البهجة والسرور في النفوس، حتى يصبح هناك دوافع داخلية تشد الأهتمام، وتأثر النفوس للحصول على تلك المنتجات سواءا كنت تريدها حقا أو ليس لك فيها حاجة، ولكن لعوامل أخرى فإن الأموال دفعت واقتنيت تلك المنتجات 0

وأصبحنا اليوم في عالم يموج بالأحداث من كل الصنوف والدروب، وأصبح الواقع شديد ومعقد ويحتاج إلى بذل الجهد والعمل الجاد والأنتباة الشديد إلى ما يدور على الساحة المحلية والدولية وفإن الإعلام كل يوم يطالعنا بلأخبار الكثيرة العادية والعجيبة والغريبة والمتتوعة وفهناك الأخبار التي تثير الأهتمام وأخرى التي لاتؤثر في الرأى العام المحيط، وكلاحسب أهتمامه وما يشغله من الأخبار التي تنقل إليه، كل حين، من العديد من المصادر المختلفة والمتتوعة، عبر القنوات الشرعية المتعددة وما يشعبه الشرعية المتعددة والمتوعة المتعددة والمتعددة والمتعدد والم

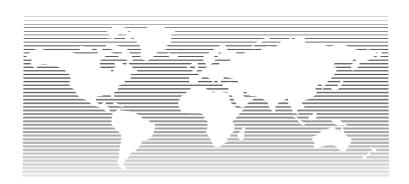

# القوانين والإجراءات

يجب أن يكون هناك عوامل تساعد الأفراد والعاملين على الأخلاص فى أداء العمل المكلفين به، والقيام بالمهام المطلوبة منهم على أكمل وجه ممكن، وأن يكون ذلك نابع من داخلهم، بدون الرقابة المفروضة التى يتذمر منها الجميع، وأحيانا تؤدى إلى نتائج وخيمة وعكسية، وإن كانت شئ ضرورى و لابد منه فى العديد من الأمور ولكن الأساليب تختلف وتلعب دور كبير فى تقبل تلك الرقابة والمحاسبة فى أداء مهام العمل وعليه فإن المختصيين فى التطور الأنتاجى والمختصيين فى علم النفس والأجتماع يؤيدون أنتهاج الوسائل العلمية الحديثة التى تؤدى إلى أن يكون الحافز والدافع الداخلى للفرد هو العامل الأساسى فى المراقبة الشخصية والتى تضع القوانين الوضعية والقوانين المفروضة على الأشخاص ينظر إليها فى آخر أعتبار حيث انه كثرت الأحتيالات والتقنن من البحث عن الأساليب للتهرب من كل ما يوضع للبشر للألتزام بالقوانين والبحث عن الثغرات التى تجعل مثل تلك القوانين والبنود الإدارية تفقد مصداقيتها وفاعليتها فى الوصول إلى ما وضعت من أجله للخدمة العامة والفائدة المرجوة فى السيطرة على التصرفات الأستهتارية والأستهانة والأهمال المقصود، وعليه فأه مازالت بل وفى بعض فى السيطرة على التصرفات الأستهتارية والأستهانة والأهمال المقصود، وعليه فأه مازالت بل وفى بعض

الأحيان يزيد التخلل والتسيب، نتيجة للتشدد و عدم المراعاة في الكثير من الأمور، و عدم القدرة على السيطرة والألتزام بما هو مرجو ومطلوب من القائميين على تنفيذ تلك القوانين بالصبر، وأن يكونوا على المستوى القدوة الحسنة وأعطاء الصورة الجيدة والأنطباع الذي يؤدى إلى زرع تلك المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة في النفوس البشرية من العاملين في مختلف القطاعات في الدولة القائمة على تبنى وأحتواء هذه المنشأت الحديثة والمتطورة للأنتاج والقيام بالمهام من الأعمال المطلوبة منها والمكلفة بها من قبل الدولة أو متمثلة في أمتلاك الأفراد لها، في الأتجاة الحديث من الدولة في اتباع سياسة الخصخصة وامتلاك الأفراد لمختلف الأنشطة من منشأت أنتاجية وخدمات و على الألتزام بالقواعد والمبادئ التي سوف تسهل الأمر وخدمات و على المستحقين لها كثيرا في المستقبل للألتزام بما يقتضيه المصلحة العامة، والشعور بالمسئولية والقيام بواجباتها تجاه المستحقين لها سواء أفراد أو منظمكات ودول 0



## أساسيات وكماليات

"قبل أن نبدأ يجب أن نفكر ، وقبلاً أن ننجح يجب أن نعمل ونسعى، وهذا هـو المطلوب" ، يجب ١، تحدد أحتياجات المجتمعات من متطلبات وأن تصنف هه المتطلبات والأحتياجات، حسب الحاجة والأمكانيات المتو افرة لكل مجتمع على حدا، فبالطبع لاتتساوى الأمكانيات، وأن تقسم إلى متطلبات أساسية وأخرى كمالية، ويعطى البدء والأولويات بالنسبة للأساسيات لأنهائها قدر المستطاع وعمل ما يجب من جهد مبذول ونشاط مشروع، وأن يكون معروف بأن الغرض هو تحقق الأكتفاء الذاتي من المتطلبات الأساسية أيا كانت طالما مقدور على العمل فيها، بالجهود والأمكانيات المتوافرة، وأن يبدأ في العمل في تحقيق المتطلبات الكمالية عند الطلب إليها وطالما أن تحقق فائدة عالية حتى تتساوي الجهود المبذولة في كلا الحتياجات، و أن المدي الطويل في البنية الأساسية والقوية الصلبة تكون من تحقيق أقصى أشباع ووفرة من الأحتياجات الأساسية وأن يكون هناك رقابة ومحاسبة دائمة ومستمرة حتى تتضح الرؤية بأستمرارية وفاعلية المهتمين بتلك الأمرور، وهل وصلنا إلى نقطة الكمال والمستوى الراقي والممتاز في تحقيق المزيد والأنتقال من مرحلة إلى مرحلة أخسري تكون على مستوى الأهمية والصمود أمام الغزو الفكرى والمعنوى لكل ما هو جيد وصالح للمجتمعات، وأستطاعة تحقيق النمو البناء وتشييد الحصون والقلاع أمام أيهة غزو أو تسلل إلى معاقل الأطلق والأستمر ارية في نفس النهج 0 أنها بالطبع معادلة تبدو للوهلة الأولى سهلة، وأنه طالما أتبعت الخطوات الصحيحة والسليمة سوف تحصل النتيجة المأمولة، والوصول إلى الهدف المنشود، ولا تتضح الحقائق إلا في التنفيذ وساعة العمل الجاد والأندماج في تلك المعادلة حيث أن العديد من الصعوبات والعقبات سوف تظهر، وتتصدى لأنجاز العمل للوصول إلى الهدف المنشود، وهنا يجب أن يستعان بالخبرات والكفاءات المتوافرة للمساعدة والمساهمة في التغلب على كل ما يظهر من عقبات تعترض المسير وتحقق النجاح المنشود والسير قدما في الأتجاة الصحيح والمرسوم والمتفق عليه مسبقا، في أنجاز العمل على أكمل وأحسن وجه ممكن تحقیقه()

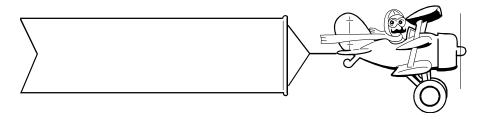

# الخطة الإدارية

لاتكون الإدارة ناجحة بدون وضع خطة مدروسة مسبقا، بناءا على إجتماعات ودراسات قام بها المسئولين على جميع المستويات في المؤسسات والشركات في المجتمعات الإقتصادية القوية، والتي بها تستطيع أن تصمد أمام نقلبات السوق الداخلي والخارجي، سواءا كانت محلية أو دولية من إنتاجية ذات جودة وكفاءة عالية يشهد بمستوها الراقي المرقبون والشرفون الدوليون، بأن النهج التخطيطي لمثل تلك المؤوسسات وضع وطبق كما هو متوقع من قبل السياسات العليا للدولة، لتكون الجدار الصلب الذي تستطيع أن تركن إليها ميز انيتها السنوية، وحضور المؤتمرات والمعارض المنافسة بين مختلف الشركات سواءا في نفس نشاط القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والمهندسي والتكنولوجي وخلافه مما يتعدد المجال لذكره هنا وعليه فإن البناء القوى للإقتصاد الفعال في الدول النامية يجب أن يقوم على ما قامت عليه الدول الصناعية المتقدمة وأن ينتهجوا نفس المنهج حيث ثبت نجاحه على وأثبت جدارته وهناك بعض الدول سوف على ما قامت عليه المثال بعض الدول بشرق أسيا التي تسمى نفسها بالنمور الأسيوي نظرا للتهامها يكون لها شأنها في هذا المضمار، نذكر منها على سبيل المثال بعض الدول بشرق أسيا التي تسمى نفسها بالنمور الأسيوي نظرا للتهامها الأسواق بما لديها من انتاج غزير، وذو قدرة قوية على المنافسة، وكذلك فقد دل إنهبار الأتحاد السوفيتي وتقكك الكتلة الشرقية، يدل على الصعف الإقتصادي والسياسي للدول التي تنتهجه، ولا ينفصل الضعف الإقتصادي وعدم وجود الإدارة العلمية القوية التي يعتمد عليها في البناء الإقتصادي والسياسي للدول التي تنتهجه، ولا ينفصل الإقتصاد عن السياسة ولا الإدارة عن الإقتصاد، فهناك أرتباطات سواءا كانت ظاهرة للعيان أو متسترة تحت مسميات مختلفة من البيروقراطية التي تحكم أغلب الإدارات والأجراءات للنهوض والقيام بالأنجازات المطلوبة من مثل هذه الشركات كما خطط لها في الوزارات التابعة لها في تلك الدول ا

الإدارة الناتجحة تكون عبارة عن إجراءات توضع لتساعد في النهوض بما يتطلبه مجريات الأحداث من إنتاجية مشجعة للعامل سواءا كان في مصنعه أو في شركتة ومكتبة أو في حتى الفلاح في أرضه، بعد تدخل الدول والحكومات في مثل تدعيم هذه الأنتاجية من توفير الأحتياجات ومقاومة الأمراض والحفاظ على المستوى الأفضل من الخدمة والأنتاجية وخلق روح الأبداع والأبتكار لدى ذوى الأختصاص كلا في مجاله 0

السؤال الآن هل يمكن الحفاظ على المستوى المطلوب من الأنتاجية الأفضل والممتازة على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟ وبدون تكاليف أضافية ترهق كاهل الدولة بالنسبة للإدارات الحكومية، أو تؤثر على الميزانية الفردية بالنسبة للشركات الخاصة؟، وإلى أية مدى يمكن الحد الفاصل بين الواقع الحالى والواقع المتغير؟ 0



### الفلسفة الفكرية

لدى الأنسان قدرات عجيبة وغريبة فى الأتيان ببعض الأعمال الخارقة للعادة فى بعض الأحيان، وكذلك فهو فى نفس الوقت يأتى بأشياء مضحكة وهذا بالطبع بدون إرادة منه، وعادة تصدر لا شعوريا وبالطبع فغنها تكون نتاج خلفيات عديدة منها الأنهماك فى العمل، أو كثرة التفكير أو حدوث بعض الأحداث العادية والتجارب المعملية العلمية وعليه فإن كل فكرة تصدر من إنسان أو حتى تمر فى خاطره فإنها تناقش وتحلل وتدرس وتنظر بعين الأعتبار سواءا كانت واقعية أو خيالية خرافية وفهناك المجالات العديدة التي توسعت وتشعبت وأصبح فهمها يحتاج إلى وقت وجهد مضاعف ومثابرة على المتابعة والملاحظة حتى يتم أستيعاب المواد والعلوم (الموضوعات التى وضعت للشرح والأستبيان) وولذلك فالمجال مفتوح لكل ذى عقل وبصيرة لان ينطلق فكريا مبدعا ومبتكرا فى مختلف الميادين وشتى العلوم، وجعل العلوم البشرية جمعاء مستفيدة من مثل هذه البداعات والشطحات الفكرية والعلمية وفهناك الكثيرون من المبدعون الذين أصطدموا مع حاضرهم

وواقعهم وأوذوا كثيرا، ولكن البعض منهم وأغلبهم فقد أنصفهم التاريخ بعد ذلك حيث تحققت أفكارهم وأرائهم العلمية، وأصبحت حقائق بعد أن كانت نظريات وأفكار خيالية في تلك الحقبة أو العصور من الزمان التي عاشوا فيها 0 من هذا المنطلق نستخلص أن كل ذي فكر حر منطلق فله فكر مضاد محارب له ويريد ا، يطمسه ويدفنه في مهده قبل أن يرى النور، ولكن لن يستمر ذلك طويلا وسوف يلاقي النجاح المنشود والأنتشار المأمول والهدف المطلوب، فهناك عوامل كثيرة تتطلب المثابرة والمداومة والمقاومة، لنشر الوعي الفكرى والنهج العلمي، وإنارة الظلمات العقائدية 0

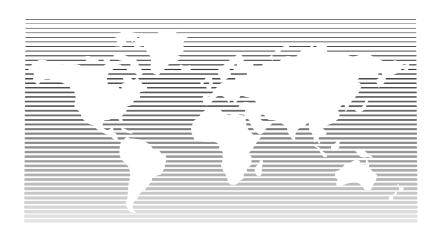

## الفلسفة الإدارية

لاأعتقد ان أية من المراجعين للإدارية التي يرى فيها العديد من الإجراءات والألترامات والمتابعات والمراجعات لم يصدم بالبيروقراطية الإدارية التي يرى فيها العديد من الإجراءات والألترامات والمتابعات والمراجعات للمستندات التي لديه والمعاملة المراد تتفيذها وإنهاءها0 فالسؤال هنا كيف تنشا هذه البيروقراطية الإدارية، ما هي وسائل علاجها والتخلص منها ودرئ أخطارها التي تهدد البناء الأساسي للسياسات الإدارية والخطط الانتاجية والموارد المالية واليزانيات الدورية والخطط المستقبلية للأنتاج في جميع القطاعات والبنيان الأقتصادي القوى والحفاظ على التطور العلمي والتكنولوجي في الميادين الصناعية والفكرية والأدبية وخلاف من مختلف القطاعات المختلفة و المنتوعة في المجتمع والدولة0 وتقديم الألتزامات بالخطة الموضوعة والتضارب في الأراء والتناقضات المستمرة وعدم الأهتمام واللامبالاة هي العوامل التي تؤدي إلى عدوث نشوء البيروقراطية في الدولة ودوائرها الحكومية، وتتنقل بالتالي إلى باقي القطاعات الخاصة في المجتمع الواحد لتأثر الأفراد بعضهم ببعض في الحياة الإجتماعية وإتباع نفس المنهج الذي يعتبر الطابع الخاصات والنمط الذي يجب إتباعه للقيام بأداء الأعمال وإنجاز المهمات 0 ومن هذا المنطلق يجب أن تقوم الدراسات لإجراء اللتحاليل والتعاميم لتعديل المسارت إلى الوجة الصحيحة التي تفي بالغرض والهدف المشود 0



تختلف طباع الأنسان من شخص إلى شخص في العديد من الأشكال والتصرفات والأراء والأفكار والمتطلبات والأولويات، فهناك من يريد أن يكون رأيه بنفسه وهناك من يريد أن يساعده الآخرون، وهناك من يعتمد أعتمادا كليا على الآخرين، هذه التنوعات الفردية جميعا لها مميزات ومساوئ تتفاوت من صفة شخصية في المجتمع الأنساني، فنجد من هو بناء ومبتكر، ومن هو متعاون ومشارك في المشاعر والأحاسيس الفردية، تتنوع من أولويات إتخاذ مثل هذه المشاركة الوجدانية من فرد إلى آخر، بناءً على عدة إعتبارات تراكمت في الشخصية والمجتمع، وأنعكست تلقائيا على التصرف الفردي اللاشعوري، في إعطاء الأنتاج الفكري أو السلوكي سواءًا في نطاق المجتمع المحيط أو العالمي0 فالأنسان لديه تصرفات فطرية تحددها الطبيعة الأنسانية والحيوانية التي تولد معه، وكذلك الأندماج الدائم مع الطبيعة الكونية0 وبعد ذلك فإن الممارسة اليومية للحياة تجعل هذا الأنسان يكتسب معارف وعلوم وخبرات تجعله في مقدمة باقي الكائنات فمريا وعلميا وعمليا، ومن هذا المطلق فإنه يبدأ في تنظيم شئون حياته من وضع الأجراءات وسن القوانين للحفاظ على البيئة المحيطة، والسلوك الأجتماعي لتجنب المشاكل التي قد تعطل إنطلاقه الفكري والأبداعي، والأبتكاري لمواكبة سنه الحياة التي من أجلها وجدنا في هذا الكون لعمارته والقيادة السليمة والحكيمة له في الطريق الصحيح0 فلا يوجد حدود لعقل الأنسان للبحث والتحرر في هـذا الكـون، لإنجـاز مـا يمكـن إنجـازه مـن أبحاث تساعده على سبر أغوار العديد من الخفايا وتوفير سبل عديدة للجيل الذي يعـاصره، والأجيـال المتعاقبـة0 إذا فهناك الأختلاف وهناك التشابه في الشخصية الفردية، وإن لم تكن متطابقة، ولابـد مـن وجـود بعـض التفرد في الشخصيات بحيث تتميز من فرد إلى آخر، فإن هـذا يسـاعد علـى التعـاون المشـترك بـين مختلـف الأنمـاط الفكريـة، وتكوين المجموعات، والأندماج الأجتماعي، والأتفاق على صيغ تساعد على الحياة المشتركة بين الأفراد الذين لديهم عوامل مشتركة، وتفاهم وجداني وفكري، والقيام بتنفيذ ما يتفق عليه من أراء وأفكار، يتم تحقيقها بالعمل المشترك0



## العقبات والروتين

هناك العديد من العقبات التى تواجه العديد من الناس فى الدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات وقد يكون تمس مباشرة الموظف أو المراجع لمصلحة معينة، وعليه فان هذا شئ طبيعى وعادى فى الدول العالم الثالث حيث أنه لا أهمية للوقت لديهم، أو أهمية للعمل ويترك الأمر يأخذ مجراه العادى بكل بطء مثل السلحفاة، وعدم مبالاة بالأمور، أو شعور بالأهتمام بمثل تلك المصلحة، وأنه يجب أن ينجز مثل هذا العمل فى وقت وذلك للحصول على الفائدة المرجوة من مثل القيام بهذه الأعمال، ورفع الأعباء والمعاناة عن كاهل الناس أصحاب المصالح والمشاكل التى قد تواجههم، أو تعترض طريقهم، ويريدوا أن يتم هذا العمل فى أقصر وقت ممكن، وأعطاء الأهتمام الكافى للمشاركة الفعلية فى تحقيق الأنجازات المطلوبة، والتى ألقيت عليهم لتحملهم المسئولية و وهذا النقص هو من تأثير الجهل وعدم الأخذ بالجدية الحقيقية وأجراء الدراسات الفعالة للحصول على النفع العام، والأهتمام نتحقيق بعض المأرب الشخصية والخصوصية التى تؤدى بالنتائج السلبية فى

المجتمع سواءا من الجهة العملية والإقتصادية البناءة لقوة المجتمع حضاريا، وتصنيفه من المجتمعات المتخلفة التي قد تندرج في مؤخرة القوائم بالمجتمعات النامية والحضارية والتي على أهبة الأستعداد للنهوض والتقدم إلى الصفوف الأمامية للألتزام بالجديد والعمل الدؤوب والأهتمام بمصالح الناس والسير قدما في مواكبة المجتمعات الحضارية المتقدمة، والأخذ في الأعتبار بأن الأنتاج وتحقيق الرفاهية لشعوبها يتم عـن طريق الأنضمام إلى الدول المنتجة، وتحقيق قوة إقتصادية منافسة بين دول العالم في السوق العالمي، والبورصــات العالمية 0 ويندرج التخلف في الأخذ بالتقيد بالنطم والأساليب العقيمة والغير فعالة التي تــودي إلـي ركـود الإقتصاد والعملية الأنتاجية وأنتشار المثير من الأمراض الأجتماعية والتربوية والتعليمية والبدنية والبيئية، وعليه لوضع الحلول الجذرية لمثل هذه العقبات هو الأخذ بالجدية وأجراء الدراسات العلمية والمرونه العملية، وأن يكون الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقه، لتحقيق النجاح المنشود من النهوض بالأمة من غياهب الجهل والضياع الذي يعايشه المجتمع، متمثلًا في التنمــر المسـتمر والتدحدر والتدهور المستمر والدائم إلى الخلف في المؤخرة والأنزلاق إلى القاع، في وضع يرسي له، ويئن و له الجبين ويندى له الجبين، من سوء الإدارة الفعلية والعملية، والأخذ بعين الأعتبار بأن التقدم هو المطلوب والواجب علينا فعله، والأنطلاق بالمجتمعات إلى الأمام، وأن تكون هناك دراسات دائمة ومستمرة، ومشاركات فعلية ودائمة أيضا في المحافل الدولية أو الأقيليمية، لتبادل الخبرات والأراء في مختلف المواضيع، وخوض مختلف المجالات الحضارية، ووضع الحلول الجماعية، والتي تؤدي إلى تحسين الأوضـاع المترديـة إلـي الأحسن والأفضل، على مختلف المسارات في مختلف المجتمعات0



# الدراسات الأحصائية

لايوجد شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات لاتصدر تقارير إحصائية عن نشاطها في خلال مرحلة من مراحل العمل والأنتاج وذلك بغرض الأطلاع على كل ما يدور في الشركة من نشاط إدارى أو فنسى أو أنتاجى وما هو الداخل والخارج من وإلى الشركة، وكذلك عدد العاملين في الشركة ومراقبة دوامهم ونشاطهم بناءا على مؤهلاتهم العلمية وكفائتهم والعديد من المتطلبات التي يحتاج ذكرها في التقارير الأحصائية التي تراجع ويتطلع عليها المسئولين في الشركة أو المؤسسة وكذلك تنشر في أحدى المطبوعات الدعائية الدورية وهذه التقارير الأحصائية على غاية كبيرة من الأهمية فهي توضح الحقائق في نواحي عديدة في سهولة ويسر، في تقارير مبسطة أو رسومات بيانية ذات مدلاو لات رقمية وقياسية، وعمل مقارنات بصورة بسيطة بين العديد من العوامل والنقاط المتشابهة في فترات مختلفة لقياس الزيادة أو النقصان في مثل تلك البنود المذكورة، ومحاولة التحسين المستمر إذا أحتاج الأمر إلى ذلك، أو الأستمرارية في نفس الكفاءة أو الأنتاجية، وكما يتطلبه القرار الإداري في هذا الشأن والخصوص عادة التقرير الأحصائي يصدر سنويا ولكين هذا لايمنع أن يكون في فترات أقل أو بناءا على الطلب عليه لأية غرض كان، للأطلاع وإتخاذ ما يجب إتخادة من توصية إدارية أو قرار إداري و ما يترتب عليه من شئون أخرى قد تكون مالية، محاسبية، إنتاجية، انتاجية، من توصية إدارية أو قرار إداري و ما يترتب عليه من شئون أخرى قد تكون مالية محاسبية، إنتاجية، انتاجية،

مستودعية وخلافه، للمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة التي تعود بالفائدة والنفع العام على العمل والعلملين من رؤية واضحة لما يتم من أعمال وإنجازات0

### المستقبل وكيفية المواجهة

يجب علينا ان نبحث جادين من المصادر والموارد التى تضمن لنا الاستمرار فى الوضع الاقتصادى الجيد، ولانكتفى بما لدينا اليوم من مصادر لها مدة زمنية محددة، وبعد ذلك تنتهى ونجد انفسنا فى وضع سئ للغاية لايحسد عليه، ومن هنا يجب ان نضع الطط المستقبلية لما يمكن ان يحدث من متغيرات فى العالم من حولنا، وان نكون دائما فى المقدمة الدول التى تحتاج اليها الاسواق لاشباعها بما لديها من منتوجات، وتلبية متطلبات المستهلكين سواءا كانوا افرادا او مصانع وشركات ومؤسسات ومنشأت لاتمام الحركة اللازمة للتشغيل، والعمل الجاد الدؤوب والمثمر، الذي يصل بنا الى افاق اوسع وافضل ومدارك احسن مما نحن عليه الآن من حضارة 0

فمما لاشك فيه ان المستقبل سوف يكون متغير ا تماما عما نحن فيه الآن، وان هناك مستجدات وتطور ات تحدث حولنا وباستمر ار من ابحاث واكتشافات سوف تساعد على تغيير الأسلوب التقليدي لمنهج الحياة الحالية التي نحياها، الى اساليب ومناهج تتناسب مع الاجيال القادمة التي سوف تدير عجلة الحياة عامة، بكل ما فيها في مختلف المجالات، ومن هنا يجب ان نتأقلم مع الأوضاع المتغيرة، وهذا لايتأتي بالسهولة المتوقعة والمنتظرة، وان نجلس ننتظر ونراقب، ونحن لانعمل او نبحث عن ايجاد الحلول المناسبة التي تؤهلنا للصمود والماجهة والمسايرة لما يتم من انجازات واعمال انتاجية وتجارة وقد يكون هناك ثورات في مجالات متعددة مثل الاتصالات، والطب، والهندسة، والزراعة، والفضاء، والذرة، ومجالات اخرى مثل ماحدث من تطورات في هذا القرن العشرين، وماشهده الناس من اكتشافات اذهلت البشرية في مختلف المجالات، التي خاضها الانسان، ولاحدود للانطلاق نحو الافضل والاتقاء الى الاعلى دائما، والاحدثن والغريب والعجيب في تكتل وتباين مدهش ولاحدود للانطلاق نحو الافضل والاتقاء الى الاعلى دائما، والاحدثن والغريب والعجيب في تكتل وتباين مدهش الموانع التي تعترضه، فلا يهم المسافة او المادة للنقل والاتصال والعلاج من الامراض الخطيرة والمستعصية، والقدرة على ايجاد الحلول السريعة والملائمة لما قد يعترض الفرد والجماعة من مشاكل تحتاج الي بحث ودراسة 0



### <u>الفكر المعاصر والأنطلاق</u>

إننا الآن نعيش حياة فكرية انطلق فيها العقال من مكامنه، يريد أن يبرع ويبدع في الحياة الأدبية وقد غزا العديد من المجالات فلا تجد مجالا من المجالات الفكرية إلا وهناك إنهمار غزير من الأنتاج الثقافي، سواءا كان محليا ذو صيت عالمي بغزو الآفاق العديدة، ويترجم إلى العديد من اللغات لإشباع النهم الثقافي الذي لايترك فرصة للإبداع إلا قدرها التقدير الذي يستحقه، وهذا بالطبع شئ يترك للأشخاص الذين يقدرون الأنتاج الفكري الجيد الذي يلاقي الأستحسان، وبالطبع فان هناك أمور يتم السيطرة عليها بناءا على جدية ومكر ودهاء بناءا على الوقت الازم في مختلف العصور والازمنة 0 إننا هنا بالطبع لانترك المجال للفكر الحديث ان ينبذ الفكر القديم، وبالطبع العكس يجب ان يكون، وهو عدم الاستهتار بالفكر الحديث وأنه لايلائم ولايتماشي مع الفكر الحديث في أمور عديدة على مستوى

أدبى لايستحق ان يلاقى الأهتمام بالبحث الجدى والحصول على التقييم اللازم لما هو مستحق، وان يقدر بكل اصناف الأراء التى تضاف إليها معانى وان يكون هناك طابع خاص يضيف الرهبة والقوة الفكرية المعنوية التى تحلق فى أعالى السماء، مع الطيور والسحاب، وبالطبع لانستطيع ان نغفل الخيال الجامح الذى قام به الأنسان على أرض هذه البسيطة مما يراد له الأتيان به من انتاج0

وكذلك هناك دوافع وأراء وراء كل هذه الأبحاث والنتاج الادبى للأبداع فى المجال الثقافى وإثراء التراث الفكرى الموجود حاليا، وبما ان هناك العديد من الأراء والثقافات المتنوعة فإنه على ظهر هذه الأرض نشأت الحضارات منذ قديم الزمان، وهناك العديد منها الذى لانعلم عنها أى شئ وفقد، وذلك بناءا على دراسات فى الأثار وأكتشافات كل يوم تظهر تؤويد فكر جديد ونظرية جديدة، وإضافة معلومات أثرية من حضارات كانت زاهرة واندثرت لاسباب طبيعية او ظواهر بيئية لانعلم عنها شئ، وقد كان هناك بالطبع إبداع فنى وفكرى وخلافه فى تلك الحقبة التى لانعلم عنها إلا القليل نظرا لاندثار تلك الحضارات وترك أثار تدل على العظمة والأبداع الذى كان سائدا فى تلك الفترات 0



أننا اليوم لدينا القدرات التي تجعل في متناول اليد العديد من الامكانيات التي تتيح الحصول على المعلومات لدعم ما يراد القيام به من أعمال في أية مجال من المجالات وخاصة العلمية، وإجراء الدراسات المستفيضة في المجالات الثقافية0 فإننا اليوم في عصر استطعنا ان نربط جميع النقاط على وجه الأرض للحصول على آخر الاحداث أول بـأول في مختلف المجالات من ابحاث واكتشافات أو أية اخبار قد تهم المختصين والمطليعين على تلك الأمور بما يسمى الأقمار الصناعية التي تنقل الحدث في نفس الوقت تقريبا بين أيـة نقتطين على وجـه الأرض، وهـذا بـالطبع أتـاح السرعة في الأنجاز من منجزات قد كانت في الماضي تحتاج إلى وقت أكثر للحصول على نفس النتيجة 0 وهذا بالطبع يزيد من الحصول على الخبرات اللازمة في أوقات تقل كثيرا عن الوصول إلى الأعتماد على تلك المعلومات التي تحتاج إليها في السير قدما نحو الأبداع في بالبناء الفكري والحضاري المعاصر مع إثراء الفكـر المعـاصر بكـل المتطلبـات التـي يريد الحصول عليها وامتاع النفس البشرية بكل ما هو جديد وقيم في الأنتاج الأدبي من تصويـر الواقـع فـي مختلـف صوره مع الحفاظ على الطابع البيئي لكل ماهو جديد ومرغوب فيه للنهوض بالأمة من الغفلة والعقم الفكري الذي تعايشه، وذلك أنه الآن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الأنتاج وليس من الناحية الادبية بالعسك فان الأنتاج الأدبي والفكري من الغزارة بأنه يكاد لايحصى، ولكن الكم لايهم في مثل هذه المجالات حيث أنه هو المطلوب التقيم والحصول على الأعمال الأدبية التي تترك الأثر في التاريخ، وليس للأغرض التجارية فحسب والحصول على العائد المادى المقابل لهذا الأنتاج، إذا فالوصول من هذا هو أنه من القدرة الحصول على أنتاج فكرى وأدبى ذو جودة في المحتوى وله التأثير العالمي الفعال الذي يدخل به التاريخ والحصول على النقد الأدبي والفكـري الـذي يجعلـه يصمـد أمام التيارات الفكرية الموازية في التقيم لبعض الأعمال من الأنتاج الأدبى الذي مازال إلى يومنا هذا له قيمتة الفكرية والأدبية وسيظل كذلك على مر العصور 0



## اللمسات الإدارية

في العديد من الشركات توجد بعض اللوائح والإجراءات التي تكرم الموظف فـــى العـديد مــن المواقــف والمناسبات بحيث تضفي على الموظف طابع الأهتمام من الشركة، وأنه لايهمل ولكن هناك مـــن يــهتم بــه ويكافئه على خدماته وأعماله في الشركة ولايهم ما هوالمستوى الوظيفي الذي يحتله الموظف، وعلـــى هــذا الأساس فإن هناك رد فعل على مثل هذه الإجراءات والمواقف من الشركة للموظفين العاملين، تــودى إلــى تحقيق مستوى جيد من الأنتاج بالشركة تلقائيا وشعورا من العاملين في الشركة بالأنتماء إليها وأن هناك مــن يقدر هم ويرعاهم ويحتهم على التفاني في العمل منها الإجتماعات الأجتماعية المستمرة التي لا تخــوض فــى المشاكل الإدارية أو الفنية أو العملية، وكذلك الهدايا المستمرة في العديد من المناسبات ولايتطلــب الأمــر أن تكون ذات قيمة مالية كبيرة، ولكن ذات قيمة رمزية وذات فائدة ومدلول أعتباري0 وكذلك الشهادات وخطابات الشكر والتقدير والأهتمام به في وسائل الأعلام المختلفة مثل الصحــف والمجــلات والنشــرات والأذاعــة والتليفزيون إن أمكن ذلك0 ولايتطلب الأمر بذل المصروفات المثيرة ولكن يجب أن تكون هناك جهة مســثولة والتليفزيون إن أمكن ذلك0 ولايتطلب الأمر بذل المصروفات المثيرة ولكن يجب أن تكون هناك جهة مســثولة تكون على إتصال مستمر أو مباشر مع قسم العلاقات العامة، للقيام بمثل هذه المـــهام علــي أكمــل وجــه، وبالصورة المطلوبة والمتوقعة0



# نحن والحضارة الغربية

إذا ألقينا نظرة واقعية بدون زيف للحقائق في مجتمعنا الذي نعيش فيه مقارنة بالمجتمعات الأخرى، فمثلا على سبيل المثال في أختيار المجال الأجتماعي، فأننا نجد أنفسنا قد أخذنا من الغرب والشرق الكثير، مع أهمال عاداتنا وتقاليدنا العريقة، ولم نحاول أن نحافظ عليها أو أن ننميها ونطورها بما يلائم الوضع الحالى الذي نعيشه من مستجدات تأتينا من كل مكان0 وهذا الأهمال بالتراث والقديم في مجتمعنا الذي انبثقنا منه وبه كل البساطة والعفوية والراحة والتي تلائم ديننا وقيمنا وأفكارنا وأراءنا مهما استورد من الخارج من أجهزة متطورة ومقتنيات حديثة، فأننا سنجد أنفنسنا في وضع يصعب التنبؤ به في المستقبل، حيث أننا نعمل بكل طاقاتنا الكامنة فينا ونستغل كل الموارد والمادر والثروات المتاحة لنا، والتي تؤهلنا لأن نكون على مستوى المجتمعات المتحضرة الأخرى، ولكن يعز علينا أن نترك المسات والصفات التي تميزنا عن غيرنا، وأننا بما لدينا من أموال أستطعنا أن ننقل نفس الحضارة الغربية بكل حذفيرها، وأن لا يكون لماضينا التليد أيه قيمة، الماضي الذي عاش فيه الأباء والأجداد، وتركوا لنا أعمال في مجالات

عديدة، أستفاد منها الأخرين، وبنوا عليها حضارتهم اليوم، ومازالوا يأخذوا من تراثنا العريق، قنحن أهملناه تماما وأخذنا الأنتاج الغربى، لانه يقدم إلينا بكل سهولة ويسر، وبعيدا عن الكد والتعب فى البحث وأجراء الدراسات والأبحاث للوصول إلى ما وصلوا إليه الأخرين0 أننا اليوم فى واقع حضارى يختلف إختلافا جذريا عما يجب أن يكون لنا، ولكن لايجب أن لانأخذ منها أو نأخذ بها، ولكن لايجب أن لاتأخذ منها أو نأخذ بها، ولكن الذى أريد أن اشير إليه هنا فى موضوعى هذا بأنه يجب الأخذ بالحديث والمفيد، والكل يبحث فى الحضارة الغربية عن موقفه منها ولكيف يستطيع أن ينقل ما توصلوا إليه فى جميع المجالات سواءا كان ذلك صناعيا أو تجاريا أو فكريا أو أدبيا للوصول إلى نفس النهج الذى يسيرون فيه، وهذا ما جعلنا نعيش فى وضع لايتلاءم مع طبيعتنا الشرق أوسطية، التى تهتم كثيرا بالنواحى الوحية والنفسية والأجتماعية، وأن يكون هناك أمور كثيرة متوافرة، لايهتم بها الغرب ووضعها فى دائرة النسيان، فإنه يعيش حياة مادية من الدرجة الأولى، وأنه اليوم يجب أن يعيش ويعمل بجد وأجتهاد وبناء حضارة حديثة متطزرة وقوية، ونبذه لكل القيم والتعاليم التى تحث على بناء أن يعيش ويعمل بجد وأجتهاد وبناء حضارة حديثة متطزرة وقوية، ونبذه لكل القيم والتعاليم التى تحث على بناء أبلعنف والأجرام وكذلك الأمراض المستعصية ذلك ناتج عن ممارسة كافة الرذائل بدون رادع أو رقيب تحت شعار الحرية الشخصية، التى لا تحافظ على قيم أو أخلاق حميدة بين الناس، وأصبحت تلك المجتمعات كثيبة وبشعة ولا تحتمل أجتماعيا، فإن الحياة ليست كلها مادية كما حاصل فى الغرب الأن، بتوافر كل الماديات، ولكن لايوجد روحانيات يشعر بها الأنسان هناك 0

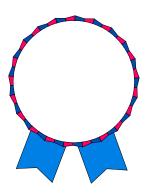

# القلق الوظيفى

عادة ما يكون هناك أضطراب في نفسيات الأفراد العاملين في أية قطاعا من قطاعات الأعمال، سواءا كلن جهة حكومية تخضع لأشراف الدولة، أو قطاعا خاصا تخضع لأشراف الأشخاص ومتابعتهم لسير العمل فيها، وعليه فإن هناك عوامل أساسية كثيرة خاصة ومنها نفسية العامل التي تحظى بدور كبير في أنتاجية العلمل، وأن وهي تعتمد على روح الأنتماء للجهة التي يعمل بها، وهذا يجب أن يكون من أول يوم يبدأ فيه العمل، وأن تكون بناءا على دراسة مستقيضة ومثمرة، وأن تكون فعالة وذات تأثير حقيقي على بث روح الجدية، والعمل المنتج والتيقن0 ومن الشاهد والملحوظ بأن الجهات التي تطبق نظرية الأنتماء البيئي في جهة العمل ذات تأثير كبير في خلق روح التعاون والعمل الجماعي، وزيادة الأنتاج والشعور بالولاء والتقدير والوفاء بالألتزامات تجاه جهة العمل من لحظة تعينه إلى آخر وقت قضاه في تلك الجهة وعادة ما يكون بالأحالة على المعاش،

وبالطبع فإن المنتظر كذلك أعطاءه حقه، وكافة الحقوق المترتبة على تركه للعمل بالجهة التى أنتمى إليها لأية سبب من الأسباب كان، وعادة ما تكون أسباب قهرية، أو قانونية، ويجب الألتزام بها، ومن هـــذا المنطلــق، يجب الحث والأرتباط والمتابعة المستمرة لمقابيس الأسقر ار النفسى لدى الأفراد، وهو عادة بأنشاء أقســلم ذات مسئولية لتحمل أعباء مثل تلك المهام الموكلة إليها من الحلول التى وضعت لتنفيذها، والحصول على النتــائج المتوقعة من إيجاد تلك الأجراءات التى يجب أن يغطى كل المجهودات والمصروفات بالقدر الكافى وإعطــاء الصلاحيات التى تجعل السير قدما إلى الهدف المنشود وبدون عقبات تعترض الخطة التى وضعت لتنفيذهــا٥ وعليه فيجب أن نعرف ونعى تماما بأن القلق الوظيفى لدى الأفراد له تأثيرات سيئة وسلبية للغاية فى الوضع وعليه فيجب ان نعرف ونعى تماما بأن القلق الوظيفى لدى المجتمعات التى تريد السير قدما نحو الأفضل وتحسين المستوى المعيشى للمواطن والأفراد، وأن تواكب وتساير باقى المجتمعات المتقدمة من الناحية الأنتاجية فى فالأســـــتقرار دائما يدل على الأمن وأجتذاب المزيد من الأمور ال والعلوم والنتجات لتحقيق المرد والوصول إلـــى الـهدف المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة المختمعات المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة القلام الموضوعة الخور المناه المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة الأستراك المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة المناه المنشود، وتحقيق الخط الموضوعة الأسلام الموضوعة الأسلام الموضوعة الأسلام الموضوعة المناه الموضوعة الأسلام الموضوعة الأسلام الموضوعة المناه الموضوعة المناه الموضوعة المناه الموضوعة المناه الموضوعة المناه الموضوعة المناه المناه الموضوعة المناه المناه الموضوعة المناه المناء المناه ال



### القرارات والتأييد

ليس من السهل إتخاذ قرارا ما في أمرٍ ما، قد يكون سياسيا أو إقتصاديا، أو تجاريا، أو إجتماعيا، أو في أيا من مجالات الحياة المختلة والأمور التي تتعلق بالناس، ويحوز هذا القرار على الأجماع المطلق فلابد أن يكون هناك مؤيد للقرار وأخر معارض لنفس القرار، وهنا تتفاوت مثل هذه الدرجات والنسب، فقد يكون التأبيد للقرار نسبته عاليه و أكبر من الرأى المعارض، وهنا يحوز الرضا والأعجاب ويستطيع المرء أن ينفذ ما بني عليه هذا القرار والسير قدماً في هذا الطريق والعمل بموجبه، طالما أنه يتضمن الموافقة وعدم الأعتراض على ما سوف يتم من أعمال وأفعال، وأنه سوف يحوز على موافقة الأغلبية بعد الأنتهاء منه، وأن الدعم اللازم سوف يكون متوافرا للأستمرار والبدء بالعمل والخطوات اللازمة والتنفيذ 0 بينما إذا كانت المعارضة أكثر من المؤيديين فإنالقرار يجب أن يحفظ أو أن يراجع ويتم التعديل المطلوب واللازم، وومعرفة ما هي السلبيات في إتخاذ مثل هذا القرار، ولما لم يكن هناك التأبيد اللازم لهذا القرار، ولماذا رُفض القرار وحاز على عدم القبول والمعارضة من الأفراد، والجماعات؟0

فبالطبع الدراسة المستفيضة يجب أن تسبق أى قرار سوف يتم أتخاذه بناءا على معرفة جميع الجوانب المحيطة بالقرار وكذلك معرفة كل المؤثرات التى سوف يكون لها دور فى الحصول على القرار الفعال والذى سوف يؤدى إلى حيازة العديد من الأصوات التى تؤيد وتوافق، نظراً لما فيه المصلحة العامة والخاصة، كذلك يجب أن ينظر إلى الأمور نظرة موضوعية أكثر مما يتم أتخاذه فى التأثير على مجرى الأمور وأحداث التغيرات التى سوف يكون لها دور كبير فى الوضع الحالى والمستقبلي، ومن هنا كان لابد أن يحوز القرار

على رأى الأغلبية، وذلك نظرا لأنهم هم أنفسهم الذين سوف يتعايشون معه، بما قد يترتب عليه مـن نتائج إيجابية وسلبية 0

هناك العديد من العوامل التى تؤثر فى الحضور أو الأشخاص المنوط بهم القيام بأعمال سواءا أكانت فكرية وعلمية وأدبية وفنية وإقتصادية وتجارية وخلافة من مختلف أوجة المجالات فى هذه الحياة، فلابد أن يقود كل جماعة على حدا أشخاص لهم البصيرة والنظرة العلمية الموضوعية، واستطاعة تحليل المواقف والسيطرة عليها، والتصر فيها بكياسة وبفكر ونهج موضوعى وسليم ونهج علمى صحيح، حيث أنهم لم بتواجدوا فى مثل تلك المكانة بدون الرأى الصائب، والفكر العميق والموزون، وأستطاعوا بالصبر والجهد المبذول الوصول إلى أعلى الدرجات والمراتب فى هذه المجالات التى هم فيها الآن على قمتها ولذلك يجب أن يكونوا على نفسس المنوال، ونفس النمط الذى بذلوه فى السابق، حتى يتم الأستفادة القصوى من أعمالهم المفيدة والقيمة، والتسي يستطيع الأخرون أن يتعلموها وينفذوها بحذافيرها، ويسيروا معهم فى نفس الطريق والذى سوف يعود بالنفع على الأمة والمجتمع على الدوام 0



# المسار الى اقتصاد أفضل

هناك أسئلة كثيرة تدور في أذهان الأفراد الذين يريدون أن ينهضوا بإقتصادهم إلى مصاف الدول المتقدمة ذات الإقتصاد القوى، محتى تحقق ما تربوا إليه تلك الدول التي تقع تحت وطأة المعاناة، في العديد من الأمور التي يجب أن يتم إزالتها نهائياً، من طريق المسار المستقبل للدول التي تسير مع الركب الحضاري المعاصر 0 التي يجب أن يتم إزالتها نهائياً، من طريق المسار المستقبل للدول التي تسير مع الركب الحضاري المعاصر 0 إن هناك المجال الذي يتيح إنشاء المصانع والشركات والمؤسسات، وكل ذلك قد يكون متوافرا في القطاع الحكومي، أو القطاع الخاص، ولايهم طالما أن الدول تشجع الاستثمار الأجنبي، وتعطيه الضمانسات الكافية لأجتذاب رؤوس الأموال من الخارج، وأستثمارها في الداخل، وهذا بالطبع يحتاج إلى توافر المناخ المناسب لذلك 0 وقد يكون ذلك بما لدى الدولة من مصادر وموارد أخرى عديدة نتمتع بها تلك الدولية، مثل توافير الأراضي الشاسعة والتي تحتوي في باطنها ثروات وكنوز طبيعية، الأيادي العاملة الغير مكلفة ماديا، أو توافر الأراضي الشاسعة والتي تحتوي في باطنها ثروات وكنوز طبيعية، والتجارية، وبما يحتاجه المشروعات من مثل تلك الموارد الطبيعية الرخيصة، والتي تؤدي إلى تكلفة أقل في الأنتاج، من سلع ومنتجات مماثلة في دول أخرى بتكلفة مرتفعة، ذات أجور عالية، أو تكاليف في أبيا ما الموارد والمصادر اللازمة الأخرى المرتفعة، والتي تعيق الأنتاج وتصريفه بالأسواق التي لا تجد المستهلك أو المشتري لمثل تلك المنتوجات والبضائع والسلع المعروضة، نظراً لأرتفاع أسعارها، وأثمانها 0 وعلى هذا فإن المشتري لمثل تلك المنتوجات والبضائع والسلع المعروضة، نظراً لأرتفاع أسعارها، وأثمانها 0 وعلى هذا فإن

الدول تحاول جاهدة إيجاد حلول لتلك المشاكل التى تعيق التحرر في الأنتاج بالتكاليف المناسبة، والتى تجعل الكم الأنتاجي الهائل متاح بالأسعار المناسبة، والتى تكون في منتاول الأنسان العادى في أية دولة كانت، أو في مختلف الأسواق، وبذلك فإن الهدف المرجو يتحقق لتحقيق الربح المطلوب، والذي يشجع على المزيد من الأنتاج، وكذلك لتحقيق رغبة المستهلك بالأسواق من تحقيق منطلباته وأحتياجاته بالأسعار التى نتاسبه، والتي يطرح منها الأنتاج الغزير، ويستطيع أن يجد له تسويق جيد، والمقدرة على أسستيعابه بالأسواق المتعددة، وتصريفه بالطريقة المناسبة وإن أمكن أن يكون بجدارة إذا هناك عوامل عديدة تؤثر على تحقيق إقتصاد قوى لأية دولة كانت، وبالطبع هناك تحديات كثيرة مستقبلية يجب أن توضع في الحسبان، لمواجهة جميع الأحتمالات التي قد تعيق الأنطلاق نحو إقتصاد أفضل وقوى، يساير عصرنا اليوم الذي نعيش فيه، بمختلف أتجاهاته المادية والمعنوية، والتي طغت المادة فيه، وأصبح الأفراد يفكروا بعقول علمية ومنطقية، لغور أسبار المستقبل، ومقابلة ومواجهة كافة التحديات والنافسات والصعوبات المحتملة في الغد القريب والبعيد والبعيد والمعتوية، والبعيد والعالم التحديات والنافسات والصعوبات المحتملة في الغد القريب والبعيد والبعيد والمستقبل، ومقابلة ومواجهة كافة التحديات والنافسات والصعوبات المحتملة في الغد القريب والبعيد والبعيد والمستقبل، ومقابلة ومواجهة كافة التحديات والنافسات والصعوبات المحتملة في الغد القريب والبعيد والتعوية وا



#### تقلبات إقتصادية

أنها أشياء عادية في أي مجتمع من المجتمعات أن تواجه تقابات في المتطلبات والقدرة على التوافق وأشباع المتطلبات المتغيرة من الناحية الفلسفية، حيث أن المشروعات تتشأ بناءا على تحقيق الغرض الأساسي وهـو ــو أنجاز الهدف الذي بحث ودرس ومن أجله أنشأ هذا الذي بحث ودرس ومن أجله أنشأ هذا المشروع مع كلل الدعم الذي انفق في سبيله لتحقيق الأشباع وأن يستمر لمدة طويلة أو قصيرة بناءاً على النجاح الذي تحقق اعتمادا على الخطة الموضوعة على أساسه الحث قدما في خوض غمار معترك الحياة التجارية والصناعية، وبناءا على ذلك قبل البدء في أية مشروع من المشروعات، وأنفاق الكثير من الجهد والمال وباقى المصروفات، أن يلاحظ أنه سوف يكون هناك حالات من الركود والتي قد تؤثر سلبيا على أستمراية المشروع والأنتاجية المتوقعة، وعليه أن يكون هناك الدراسات اللأزمة للمواجهة في مثل تلك الظروف وكيفية الخروج من المأزق المالي والأنتاجية المنخفضة وباقي المشكلات التي حتما سوف تعترض العديد من المشــروعات، فهناك المشروعات التي تستمر الستطاعة المواجهة والتغلب على ما حدث من ركود وكـوارث اقتصاديـة، والعديد الذي يترك السوق والأنسحاب بهدوء من المعمعة التجارية والفشل في التغلب على ما حدث من تقلبات غير متوقعة بعد انشاء هذا المشروع والسير قدما مسافة أو مسافات وقطع أشواط بعيدة ولكن عدم الأهتمام بالمسئولية والدراسات الجادة والمستفيضة تدعوا دائما إلى التشائم من توقع حدوث نكسات إقتصادية وتحقيق النجاح والأستمر ارية المأمول توافرها والمنشودة، وأستمر السلام اللائزم للمواجهات وعليه فانه من الثابت والمقترح للبدء في أنشاء مشروع أن توضع في الأعتبار كل التوقعات التي قد تؤدي إلى الفشل الذريع، وتلقى الصدمات التي قد توؤدي إلى عدم التفكير مرة أخرى في خوض مجال الأنتاج وتحقيق النجاح في أشباع متطلبات الأسواق من ما يلزم من منتوجات وسلع للأستهلاك بكل المقاييس والأعتبارات المرضية والمتفق عليها في الاتفاقيات المشتركة 0

# الأسواق والتجارة

دعنا نلقى نظرة سريعة على الأسواق التجارية وكيفية الحياة بها والأحتكاك بين التاجر والمستهلك في المنافذ التي بها البضائع، حيث أن التاجر يحصل على هذه البضائع من الخارج عن طريق الأستيراد أو عن طريق شرائها مباشرة من المصانع المحلية المصنعة لمثل تلك البضائع والسلع المختلفة والمتنوعة، وأحضارها إلى المستودعات الخاصة بها والبدء في القيام بعملية تصريفها عن طريق وضعها في المحلات والمعارض أمام الناس وبدء لفت الأنظار إليها بعرضها في المعرض وعمل الديكورات اللازمة لذلك وأختيار الموقع الجيد والمناسب وعمل الدعاية والأعلام عما لديه من بضائع (إن أمكن ذلك في وسائل الأتصال المختلفة وهي عديدة متمثلة في الجرائد والأذاعة والتليفزيون والمجلات وطبع النشرات وتوزيعها مجانا على الناس في كل مكان وأعطاء الهدايا) وهكذا يظهر كل يوم أسلوب جديد من وسائل الدعاية على السلع التي يرغب الناس في الشراء والقيام بتسعير البضائع التي لديه بما يحقق له الأرباح المناسبة وبما يتوافق مع السوق ومثيلاتها في المعارض الأخرى ولدى التجار الأخرين، وقد يكون هناك أيضا قيود من الدولة مثــل الضرائـب ورسـوم ومصروفات أخرى، تضاف إلى ثمن البضائع، كلا حسب البيئة التي يقوم بها التجارة، ويتوجب على الجميع الألتزام بذلك0 وبالطبع فإن المستهلك هنا تيحمل العبء الأكبر من كل تلك المصروفات، فهو لكي يحصل على أية سلعة من السلع أو بضاعة من البضائع فهو يجب أن يدفع القيمة الأجمالية لهذه البضاعة التي يرغب في شرائها سواءا أكانت أساسية (قد تكون في بعض الأحيان مدعمة من الدولة وتباع للمواطنين بـــاقل مـن قيمتها الحقيقية لأسباب اقتصادية وسياسية) أو تكون السلعة كمالية فهو يتحمل قيمة التكلفة الخاصة بمواد البضاعة وتكلفتها وأجرة يد العاملين وباقى المصروفات الخاصة بالأنشاءات والكهرباء وباقى كافة المصروفات المباشرة والغير مباشرة لهذه السلع المتنوعة 0 وبعد ذلك هناك مصروفات أخرى مثل النقل والشحن وتكلفة المعارض والمحلات والمنافذ والربح المطلوب وخلافه، وهذا هو الذي يتحمله المستهلك من دفع كل هذا، في مقابل الحصول على تلك الجدمة أو السلعة 0 وهنا أيضا يوجد المنافسة والتنافس الشديد بين التجار في الأسواق، حيث أن العديد من السلع المتنوعة تتواجد ويحاول كل تاجر أجتذاب الزبائن للشراء من بضاعته والسلع المتوافزة في معرضه ومحله، الذي به السلع وجذب ولفت الأنتباه بما لديه، وذلك لتصريف البضائع التي لديه وبالمحل والجازن أو المستودعات في بعض الأحوال، في أسرع وقت ممكن والحصول على الربح المأمول فيه وأستمر ارية الحركة التجارية من بيع وشراء في عجلة دائمة الحركة التي تساعد على تتشيط التجارة والحصول على أرباح طائلة وسمعة وشهرة والتوسع في التجارة ونشاطها فيي العديد من الأماكن الأخرى إن أمكن ذلك0



روؤس الأموال والأستثمارات

هناك العديد من المشاكل التي يعيشها المجتمع، وخاصة تلك الدول النامية التي تعاني من أوضاع سياسيية متقلبة تهرب منها رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للأستثمار فيها وبناء الصناعات القويه وأنشاء البنية الحضارية والتي تساعد على نمو المجتمع، وذلك بالطبع البيتأتي لتلك الدول، حيث أن روؤس الأموال اليتركها أصحابها في بلدان تدعوها وتحاول جذبها للأستثمار بها، وهناك تقلبات سياسية أو عدم وجود ضمانات كافية، وعوامل تشجع على ذلك لضمان سلامة تلك الأموال التي سوف تستثمر في تلك البلدان حيث تشجع الدولة ذلك وتجعل المستثمر الأجنبي يجد غايته في البناء الصناعي أو الشركة التي سوف ينزل بها إلى السوق المحلى لتلك الدولة التي سوف تعتبر سوق جديدة له، ويستطيع أن يُصرف فيها منتجاته ويحقق مكاسب من العائد المجزى بالطبع، وكذلك قد يكون هناك موارد أخرى متوافرة في تلك الدولة التـي يستثمر بها، والاتوجد في غيرها، وتؤدى بالتالي إلى وفرة في الأنتاجية مع أفتتاح أسواق أخرى متعددة في دولــة أخـرى تحتاج إلى بناء المزيد من الصناعات والمنشأت التي تحقق بعض الأهداف المطلوبة، وعليه فإن الرؤية الإقتصادية بالطبع تتماشى مع الرؤية السياسية لتلك البلدان والدول التي تكون بها الضمانات اللازمة للأستثمار بها، فإذا كانت هذاك استقرار سياسي، فإن ذلك بالطبع له تاثير إيجابي في جذب رؤوس الأموال من أماكن عديدة من العالم، ودعم الإقتصاد بطرق غير مباشرة، يكون لها تأثير فعال وقوى للدولة، والنهوض الحضاري سواءا كان ذلك ذاتيا أو الحصول على دعم خارجي عن طريق فتح المجال لأصحاب رؤوس الأموال للأستثمار فيها وأقامة المنشأت اللازمة لذلك، مع الحصول على كافة الضمانات، حيث أن التقابات السياسية محتملة دائما في أياً من بقاع الأرض، بأختلاف نسبة حدوثها، من حروب بين الدول المتجــــاورة أو الحروب الأهلية، وبالطبع فإن ذلك يؤدى إلى الأنهيارات الإقتصادية وضعف العملات الإقتصادية لتلك الدول وعدم الثقة فيها، وتوضع في وضع صعب وحرج للغاية في المقارنة مع الدول المستقرة نوعا ما، وإن كانت أقل منها في مختلف المستويات، سواءا من حيث توافر المصادر الطبيعية، والمــوارد البشــرية والخــبرات، ومختلف العوامل الأخرى التي تساعد على الجذب الحضاري، ولكن تبقى هناك المشكلة الأساسية، وهي عدم توافر الأمن والأمان من الدول المستضيفة لتلك الأستثمارت الأجنبية، والتي يجب أن تؤمن بشتي الطرق حتى يكون هذاك أنتاجية بشكل أفضل وعدم هروب رؤوس الأموال بعد جذبها إلى داخل البلاد0



تطوير الصرح الحضارى

إننا نمر الآن بمرحلة عصيبة، ويجب علينا أن نتخطاها، وأن نكون على المستوى اللائق من المسئولية الملقلة على عاتقنا، ونشعر بالدور الموكل إلينا، ولانترك الأمور تسير كما هي، وإنما يجب علينا أن يكون لنا تــأثير إيجابي على مجرى الأحداث، وأن نستطيع الإصلاح في كافة المجالات، وخاصة المجالات التـي ذات دور حيوى ومهم في المجتمعات المحلية والعالمية 0 ومن منا لايريد ذلك الأصلاح والإنطلاق نصو الأفاق المستقبلية بخطى وطيدة وثابتة، ويكون لها تأثير فعال ومؤثر على الناس في شتى إنحاء العالم0 أننا بالطبع لن نبدأ عمالقة نستطيع أن يكون لنا دور في التو والساعة، وإنما يجب أن نسير خطوة خطوة في الطريق السليم والصحيح المؤدى إلى مثل تلك المراحل المتقدمة التي نكون فيها قد وصلنا إلى المصاف المتقدمة من الدرجات التي نأمل أن يكون لنا فيها دور وأن نؤدي ما علينا ونترك التراخي والأهمال والتكاسل، وأن نصبح على المستوى المنشود واللائق والمأمول منا أن نؤديه ونكونه0 إننا لن نغير من طبيعتنا كليا وإن كان والإبد من ذلك فإننا سوف نحاول قدر الأمكان التأقلم مع الأحداث التي من حولنا وتمر وتعصف بنا، في بعض الأحيان، وقد نصمد ونستطيع أن نترك بصاماتنا والطابع الخاص بنا من خلال ما حققناه والأنجازات التي نحققها، وليس فقط الأخذ من العلوم المتاحة كما هي، والايكون لنا دخل أو دور فعال من تطوير ما وصلنا إليه من علوم وتكنولوجيات وأبحاث ودراسات وأنجازات0 إن دورنا هو العمل على زيادة الأنتاج في كــل تلـك المجالات وليس فقط الأستفادة مما هو متاح لنا، فهذا يستطيعه كل فرد أو جماعة، وهنا يظهر الفرق بين الذي يعمل وينتج، والذي يأخذ ويستهلك، أننا يجب أن نكون لنا صرحنا الحضاري الذي به نستطيع أن نحصن أنفسنا من تقلبات المستقبل والأيام، ومواجهة المتغيرات الصغيرة والكبيرة أيا كانت حجمها، وهذا لن يكون بالأستهلاك بدون أنتاج وعليه فأننا يجب أن تكون رؤيتنا المستقبلية من هذا المنطار، وهو العطاء ادائـــم وأن يكون أكثر من الأخذ والأنتاج يجب أن يكون أكثر من الأستهلاك، وبذلك نكون أستطعنا تحقيق مكسب نسعى إليه، معنويا وفكريا وثقافيا وحضاريا، قبل أن يكون ماديا بدون قيم وروح ترقى بنا إلى أعلى المستويات التي نر جو ها و نتمناها 0



#### الدول المتحضرة والدول النامية

إذا نظرنا نظرة موضوعية إلى الوضع الحالى للعديد من الدول التى لديها عقبات فى البناء الضارى وفي السير قدما نحو النهضة الحضارية، في قارتى أسيا وأفريقيا، وكذلك دول أمريكا الجنوبية، فإننا نجد أن هذه الدول لديها مشاكل عديدة تريد أن تحل بالطرق الصحيحة والعلمية وبالمساعدات الدولية، وبالطبع تقديم الخبرات فى مختلف المجالات فى شتى فروع العلم والمعرفة التى توجد بهذه الدول، وإن كانت متوافرة في بعضها وعليه فإن الأنطلاق الحضارى والسير قدما نحو مستقل أفضل ودخول القرن الواحد والعشرون بخطا ثابتة والأندماج فيه والمشاركة فى التحديات المطروحة والمنتظرة، والصمود أمام المنافسات الشديدة وأمام التطورات المعقدة والمتلاحقة، يحتاج إلى بذل الجهد الشديد والعمل المستمر والمتواصل والذى يسعى إليها إلى الأنتاج المطلوب من حالة الأشباع فى الأسواق من مختلف المجالات والأتجاهات، والتي يسعى إليها

عالمنا اليوم0 في عصرنا الحالي هناك دول بها مشكلات أجتماعية متغلغلة في الجنور، وكذلك أنتشار الأمراض والجهل والكسل بين الشعوب، وبالعكس ذلك نجد أن هناك دول تعلن بأن الجاهل أو الأمسى السذى لايعرف القراءة والكتابة هو الذي لايعرف كيف يتعامل مع الحاسب الآلي، وأستخدام التكنولوجيا الحديثة فـــى حياته اليومية، إلى هذا الحد وهذا المستوى العالى من الحضارة وصلت الأمم الأخرى والتي سبقتنا بمراحل شاسعة وبعيدة في هذا المضمار وجميع انواع المعرفة والعلوم0 وليس هذا فقط مقصورا على طبقة معينـــة أو فئة بعينها، ولكن أنتشر وساد مختلف الطبقات وعمت بنفعها الجميع في هذه الأمم، التي تعطي العالم من ا المنتجات وتغطى الأسواق العالمية بالسلع المختلفة، وتقدم المساعدات إلى الدول التي تحتاجها فإن هذه الدول أصبح دينها العمل والأبتكار والأنتاج، فإنه على سبيل المثال العمال في اليابان عندما يـاتحقون بالشركة أو المؤسسة، فإنه يكون لمدى الحياة، ولديهم مقولة بأن العمل عبادة، وهناك حث دائم من الحكومة في اليابان إلى أن يلتزم العامل الياباني بأخذ أجازته السنوية، حيث أنهم وجدوه يفضل العمل على أخذ الإجازة0 فـــهذا هــو الذي جعل هذه الدول تصل إلى هذه المستويات الممتازة من العلم والعمل، وبعكس ذلك نجد الأهمال والتسيب والتغيب بكثرة من العمل منتشر في الدول النامية، وهذا بالطبع لا يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من بلوغ المستويات المعيشية أفضل0 ومن هذا المنطلق فأننا يجب أن نترك كل هذه السلبيات، وتغيير الحال إلى الأفضل والوصول إلى نتائج طيبة، يأملها الجميع، ولكن للأسف الشديد ليس هناك ألتزام بالتطبيق بما يــدرس ويقال بأتباع الأصول العلمية والمنهجية السليمة والموضوعية ونبذ السلبيات للوصول إلى مستوى الدول المتقدمة والتي سبقتنا كثيرا في مجالات متعددة وأصبحنا لهم توابع نسير خلفهم في المحافل الدولية ننهل من علومهم والانحاول أن نواجهم أو أن نكون على مستوى المنافسة الحقة 0



#### قرارات ومباحثات

هناك العديد من الأمور التى يجب مراعاتها فى إتخاذ القرارات الإقتصادية والإدارية التى قد يكون لها تأثيرات مباشرة فى سير العمل والخطة الموضوعة، ومنها إنهاء أيا من مثل تلك القرارات التكي يجب أن تبحث جيدا، وأن يجرى مسح شامل وإجراء أستقصاء للحصول على التيار العام، ورأى العاملين فى مختلف المجالات وذلك للحصول على الأرتياح المناسب، وقد يكون هناك فى بعض الأحيان الحصول على الأغلبية المطلقة أو فقط الموافقة من البعض للتنفيذ، وهذا لا يتم إلا عن طريق معرفة مدى أهمية القرار الذى سوف يصدر فى هذا الصدد، وأن يكون مضوع ذو شأن خاص ومن هنا فإن الإجراءات الواجب إتباعها هو أن يكون هناك أبحاث للخروج من هذه العقبات ووضع الخطط المستقبلية السليمة والصحيحة التى تقود النهضة فى الدول النامية، وكذلك وضع الحلول الجذرية للتغلب على الصعوبات التي تواجه المجتمع فى السير قدما نحو مستقبل زاهر ومشرق، وأن يكون هناك تعاون مثمر ووثيق لتحقيق وتنفيذ المشروعات التى تدعم الإقتصاد المحلى، ويدار بالأسس والنظريات الحديثة فى الإدارة والإقتصاد وأن يكون لبنة فى نباء صرح إقتصادى يساهم فى المستقبل فى المنافسة وتغير المنتجات والسلع للأسواق العالمية، وتحقيق الموازانات الحديثة بين البلدان وفى الأسواق، والسير قدما نحو تحقيق أهداف النتمية والتطوير المشتركة بيسن الدول

والتعاون المستمر في مختلف المجالات0 وبهذا سوف تتجح الدول في تحقيق الأمسن الإقتصادي والرخاء المعيشي الذي يسعى إليه الجميع في مختلف الأقطار والأمصار 0 إن العلم والعمل يجب أن يتوافق وأن يطبق بالمثابرة والجهد المبذول لتحقيق ذلك يؤدي إلى النهوض وحل الأعباء المتراكمة، ويجب أن نعى تمام الوعي بأن هناك العديد من الصعوبات التي سوف تواجه السير قدما نحو الأهداف لتحقيقها بالخطة الموضوعة، ولكن بالجدية والأهتمام المشترك في المواظبة وتحقيق وأنجاز الأعمال مع الأنضمام إلى المنظمات التي تسعى إلى وضع ومناقشة الأمور الخاصة بالمشاكل في مختلف القطاعات ليست خاضعة لدولة بعينها لتجنب الحزازيات السياسية ويكون لها الحرية المطلقة في التعامل مع المشاكل التي تواجه الأفراد في مختلف القطاعات أيا كانت هويته أو البلد التي ينتمي إليها0



#### أراء في الإقتصاد المعاصر

إن العالم الذي نعيشه اليوم يحتاج إلى أنتاج وفير من جميع السلع المختلفة، سواءا أكانت قصيرة المدي أو طويلة المدى (معمرة) سواءا أكانت إستهلاكية أو أنتاجية من الأدوات والآلات والأجهزة التي تستخدم في عملية الأنتاج0 وذلك لإستمرارية العملية الأنتاجية في الأسواق والبورصات المحلية والعالمية، وبالطبع فـــان الأسواق المحلية تختلف بعض الشئ عن الأسواق العالمية، فإن الأخير تتأثر بالتقلبات التي تحدث والهوات التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى كوارث إقتصادية، والتي عادة ما تحدث نادرا ولكن أمر حدوثها واقع ووارد والأحتمال كبير ويجب مراعاة ذلك، وعلى هذا الأساس فإن الأسواق المحلية تكون عادة مدعمة منت الحكومات التي بها تلك الأسواق وتحت سيطرتها تسير الأمور، وهنا تأخذ الإجراءات اللازمة لذلك من فرض الجمارك والضرائب المناسبة والتي تكون بمثابة حاجز لحماية الأنتاج المحلى من إستيراد السلع الأجنبية والتي عادة تكون منافس قوى للأنتاج المحلون وهو ما يجب ان تتفادها الحكومة لحماية المنشات الأنتاجية المحلية والوطنية، إلى أن تستطيع أن تكون على نفس المستوى أو أفضل، فإن تخفيض الجمارك والضرائب قد يكون هو الحل المناسب لذلك وبالطبع فإنها في نفس الوقت تشجع فلي زيادة الأنتاج وتحسين مستوى تلك السلع الوطنية من مختلف النواحي التي قد تهم المستهلك بالأسواق المحلية مثل الجودة والأسعار والتخزين وباقى كافة المواصفات والمقاييس التي تتحكم في الأسواق العالمية، وعليه فان الأمور يجب أن نقاد على هذا الأساس وأتباع السياسات العلمية الحديثة والسليمة النابعة من الجهات العلمية ذات الخبرة العريقة للنهوض بالمجتمع، إلى الأتجاه الصحيح طريق الأسواق العالمية وخوض المنافسات الحرة والشريفة والنزيهة، والتك تحقق العائد الكبير والكثير من الأموال، والتي يمكنها أن تتوسع وتتمو وتكون ذات شهرة عالمية وتستطيع أن تلبى أحتياجات مثل تلك الأسواق العالمية التي تحتاج إلى أنتاج غزير وذو مو اصفات خاصة ومتطـــورة إن أمكن ذلك0

### إقتصاد الشعوب اليوم

إننا اليوم نعيش في مجتمع كل أفراده يريدون أن يكون هناك حياة سياسية صحيحة قائمة على العدل والمساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، وأن يكونوا في حالة سلام دائم وشامل قائم على تحقيق الصلــح بين الدول المجاورة، وذلك حتى يتحقق لها الانطلاق من الإقتصاد المتردي والمتدهور إلى الإقتصاد القــوي وتحقيق مستويات معيشية للأفراد داخل الدولة، وأن يكون هناك مؤسسات صناعية وشركات تتموية تستطيع تلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، حيث أن المستقبل المزدهر هو للدول التـــي تســير بنجـــاح نحــو الانتاجية المتزايدة والعالية وإغراق الأسواق بالمنتجات المتنوعة والمختلفة وأن تكون فيصي إزدياد مستمر والتعامل الصحيح مع قانون العرض والطلب بين التاجر والمستهلك، سواءا أكانوا في هيئة أفراد أو مؤسسات وشركات أكان ذلك قطاع عام أو قطاع خاص، فإن هذا العصر الذي نعيشه يطلق عليه اليوم إذا أردنا ذلك بأن نقول هو عصر الإقتصاد القوى وتحقيق النمو المتزايد والمتطرد، وأن تعم وتسود الرفاهية للدولة التك تتبنى هذه السياسات الإقتصادية المتطورة، والتي يريد المجتمع أن يندمج مع باقى الدول الصناعية الكبرى تحت نفس اللواء، وأن تكون الانتاجية والبحث المستمر عن بدائل للطاقة مستمر وتوفير الموارد المختلفة لتلبية متطلبات الانتاج بالمصانع ومن المباني والآلات ومعدات وأجهزة متطورة تعمل بما تم اكتشافه من علوم حديثة، وذلك حتى يكون هناك سرعة في الانتاج مع جودة عالمية ووفرة في السلع أو المنتجات بمختلف أنواعها0 وبحيث أن يكون هناك دراسات مستمرة لعمل الأفضل وتحقيق الراحة للعاملين وكذلك معرفة الإدارة الصناعية الجيدة والألمام بها الألمام السليم، حتى يكون هناك أسس تستمر وتظل لأمد طويـل يستفاد منها للأجيال المتعاقبة، وأن يحققوا تطور ونمو أفضل، وأن يكون هناك أستقرار وهو ما يأمله الجميع، وقد يكون هناك در اسات أحصائية عن موارد العالم اليوم، وهل هي ستظل معنا إلى أبد الأبديين لأستغلالها الأستغلال الأمثل في القيام وتنفيد الصناعات اللازمة والمختلفة، أم أنه سوف يكون هناك ندرة ونضــوب لمثـل تلـك الموارد الطبيعية التي نستمد منها احتياجاتنا الضرورية واللازمة لحضارتنا الحالية والمستقبلية، والأســـتمرار في مثل هذا النمط أطول فترة ممكنة، حتى يتم أكتشافات أخرى من البدائل في المستقبل بفضل الجهود التي تبذل في هذا المجال من العلماء والأخصائيين، وتدعمها الدول والمؤسسات وقطاعات كثيرة متعددة ومتنوعة والهيئات الدولية وخلافه من جهات نعلم عنها وأخرى قد لانعلم عنها، وكل هذا من أجل غدا أفضل بإذن الله0



### المعارض والمؤتمرات

هناك العديد من الوسائل المتاحة للأحتكاك بالعملاء وذلك بالطبع يتأتى عن طريق الأسواق العامل الأول والمعروف للجميع، كما أن هناك وسائل أخرى لعرض الأنتاج الخاص بمؤسسة أو شركة أو منظمة سرواءا أكان ذلك محليا مستقلة بذاتها، أو دوليا تحت رعاية الدولة التي تتمي إليها، وهو الأشتراك في المعارض والمؤتمرات التي نقام دوريا في مكان ما من العالم أو على المستوى المحلى للأنتاج الوطني0 فأما بالنسبة

للمؤتمرات والمعارض العالمية فمن هذا المنطلق تقيم كل شركة أو مؤسسة أنتاجها بناءا على المقارنات مسع الأنتاج من الشركات والمؤسسات الأخرى المشاركة في نفس المعرض أو المؤتمــر، وتقيـم أيضـا أقبـال الجماهير ورجال الأعمال وتقديرهم للأنتاج ومدى أعجابهم به وما هي الملاحظات والتعليقات التي نوه بها في أثناء أنعقاد المعرض أو المؤتمر 0 وقد يكون هناك إيجاد وسائل وقنوات أتصال أكثر عن طريق التعريف بالشركة أو المؤسسة لكل الجمهور (سواءا أكانوا رجال أعمال أو الجمهور العادى من الناس فقط لإلقاء نظرة أو أشباع فضول لديهم أو للشراء والأستهلاك الشخصي)0 وذلك عن طريق توزيع نشرات بالمنتجات مع كافة المواصفات الخاصة بذلك وشرح مفصل عن المنتجات وأسعارها وكيفية الأتصال بالشركة أو المؤسسة بتوفير العنوان البريدي والهاتفي والفاكس والتلكس وخلافه، وذلك لمزيد من المعلومات والتعامل مع الشركة وبيان بأسعار المنتجات وما هي التخفيضات والخصميات المتاحة وكل ما يمكن أن يجذب الزبون إلى التعامل والأقبال على شراء المنتجات من الشركة أو المؤسسة 0 فهذه بالطبع فرصة جيدة عند أقامة المعارض والمؤتمرات لكلا من الطرفين أصحاب الأعمال أو رجال الأعمال لعرض مختلف المنتجات المتوافرة في أماكن قد تكون عديدة وبعيدة عن بعضها البعض، ولا يطلع عليه العديد من الناس على المتوافر منها بكافي الموديلات والمختلف المواصفات والمقاييس في الأسواق، فانه في هذه الحالة، وعند أقامة المعارض فإن الأنتاج المنتوع والمختلف يتجمع في حيز محدود ويستطيع الفرد أو الجماعة أن يشاهد كل ما أمكن أنتاجه من مختلف السلع وأختيار ما ترغبه من مواصفات مناسبة، ومع تواجد المنافسة الشديدة التي قد تظهر بين المنظمون من مختلف المؤسسات والشركات حتى تستطيع أن توفر ما يريده المستهلك أو الزبون من المنتجات0 وكذلك فإن الشركة يأتي إليها الزبائن بكثرة لم يكونوا يجضروا لولا هذا المعرض الذي عقد، وأستطاع أن يعرف نفسه في السوق بين الناس0 وعليه نخلص من ذلك بأنه فرصة عظيمة ينتظر ها، في العادة الشركات والمؤسسات لعرض ما لديها من أنتاج في مثل تلك المعارض والمؤتمرات، وكذلك تكون فرصة عظيمة للجمهور من مختلف القطاعات للتعرف على المنتجات المتنوعة والمختلفة في حين محدود وفي وقت قصير ومركز تستطيع فيه إختيار ما يريد الناس ويروا أشياء لم يكن ليستطيعوا أن يروها في غير هذا المكان لاكبر عدد ممكن من المنتجات بمختلف أشكالها وألوانها ومواصفاتها المتعددة والتي قد تكون متشعبة بسيطة أو معقدة، ويكون الأختيار على درجة كبير من التوفيق، والنجاح والحصول على أعلى درجة من الأشباع الذي يسعى إليه الأفراد والجماعات، بما يتناسب مع رغباتهم٥



# التحديات المستقبلية

إننا اليوم في عصر ملئ بالتحديات في مختلف المجالات من سياسة داخلية لتحسين الأوضاع المعيشية والصناعية للأفراد والعاملين بالدولة، لبناء صرح حضاري يواجه متطلبات الأسواق الداخلية، وأن أمكن بعد ذلك الأسواق الخارجية والعالمية، ولذلك وجب علينا أن نكون على أهبة الأستعداد لذلك، فهو ليس بناء اليوم الذي سوف يقودنا الى مواجهة التحديات المستقبلية والصمود أمامها والتغلب عليها، ولكن الأستعداد بما لدينا

الآن ، وأن نكون على وعى ومعرفة لما هو سوف يكون في المستقبل من أنجازات يحار معها العقل، إن لـم تكن هناك أسس قد وضعت لمسايرة الركب الحضارى الذي يسير إليه العالم اليوم بمختلف إتجاهاته لدخــول عصر جديد تفخر فيه وبه كل أمة، بما قدمته من أنجازات عصرية تأثر بها الألباب ونتوه فيها العقول نتاج أبحاث عصرية معملية علمية وأكتشافات ومخترعات وبناء وأنشاءات حديثة على أحدث ما توصل إليه العلم لخدمة البشرية جمعاء0 ومن هذا المنطلق فأننا بما لدينا الآن يجب أن نضع الأسس والموازين والتي تحقق لنا ما نصبوا إليه في الأستفادة الكاملة من مختلف المصادر التي لدينا حتى نكون دائما على أهبة الأستعداد، وأن يكون هناك خطط مستقبلية سواءا أكانت في النطاق الداخلي المحدود أو في النطاق الدولي المفتوح بما قد يؤدي إلى المشاركة المستطاعة لما قد يؤدي إلى عائد أعلامي وأنطباعات دولية تأخذ في الأعتبار، وتوافــر المواد التي تحتاج إلى الأستمر ارية مع الدعم المطلوب، وهذا يجب أن يكون بناءا على در اسات وأبحاث نشطة ومستمرة ومستفيضة، وقياس مختلف الأتجاهات الفكرية سواءا أكان ذلك في المجالات العلمية المختلفة، للنهوض بالصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لإقتصاد عالمي قوى وحر، يستطيع أن يلبي أحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات في مختلف أنحاء المعمورة قد الأمكان، وهذا هو المطلوب0 وعليه فأننا الآن وصلنا إلى مراحل بعيدة جدا في العلوم بمختلف فروعها، سواءا كان ذلك في مجالات الأبحـــاث الطبيــة أو الذرية والنوية، والإقتصادية والصناعية والأدبية والأعلامية والأتصالات السلكية والاسطكية، والموصلات (النقل الجوي والنقل البري والنقل البحري) والسياحة والإدارة والمعلوماتية والهندسية وعلوم الأرض وعلوم البحار وعلوم الفضاء وخلافة من المجالات المنتوعة، فأننا يجب أن نعلم تمام العلم، بأن الأجيال المتعاقبة سوف تكون على أطلاع بما تم من أنجازات، وأن يكون هناك أستيعاب لما تم التوصل إليه من أنجازات، وأن يكون هناك أستيعاب كافي وتطوير لما تم أنجاوه وتحقيقه، وكذلك الفرصة مازالت متاحة لمزيد من الأبحاث و الأكتشافات، وأنهابالطبع لن تتوقف، وأن العلوم تسير في أنطلاق دائم، ولا حدود لما يمكن التنبؤ بـــه مـن الوصول إلى المعرفة فهو في أستمرارية أبدية، نحو المزيد من الأسرار والأكتشافات والتطورات العلمية في شتى مجالات الحياة 0



#### الخطة المستقبلية

هناك أسئلة عديدة تدور في الأذهان وهي هل الوصول إلى التقدم العلمي والحضاري والقوة الإقتصادية التي تجعل من دولة ما في الصفوف الخلفية من الدول المتقدمة حضاريا، والتي تستطيع أن تنافس الدول الصناعية الكبرى في المضمار الصناعي سواءا بمفردها أو بأندماجها مع دول أخرى تستمد العمون منهم بالتعاون المشترك الذي يحقق فوائد كثيرة وعميمة، وتريد أن تحقق المستوى الجيد من الأداء والأنتاج الصناعي وبالتالي يتحقق النمو الإقتصادي للوصول إلى الركب الحضاري والهدف الأنتاجي المأمول من مختلف الدول، وأن لا تكون فقط إستهلاكية ولكن أن تكون دول صناعية قوية تستطيع المنافسة الحرة الشريفة في الأسوق

العالمية، وذلك بالطبع لا يتأتى إلا عن طريق بناء صرح صناعي ضخم وقوى عملاق، ويكون هناك إقتصاد قوى له وزنه في البورصات العلمية يستطيع الصمود أمام المتقلبات والمتغيرات والمنافسات القوية، وأن يكون له ثقة كبيرة في الأخذ بالأنتاج الذي يتم ويوزع أو يطلب منه في الأسواق أو المؤسسات والشركات المختلفة، للتموين والتدعيم في مختلف المجالات والأنشطة المتنوعة0 أننا هنا أيضا نتسأل ما هي الصعوبات التي سوف تواجهنا مسبقا قبل الخوض في هذا المضمار الذي يحتاج إلى عمل جاد ودؤوب للسير قدما في الخطة الموضوعة ويتم تتفيذها بالطرق العلمية الصحيحة والسليمة، وأن لا نتواني عن التقههقر والأنحراف عن الطريق المرسوم، في سبيل ضمان التحقق من النجاح المأمول، فهنا هل الحلول متوافرة لدينا وهــل هنـاك الأفراد القادرة على الأخذ بها للوصول إلى الهدف النهائي والمنتظر من الخطط الموضوعة، وهــل سـوف تكون الحلول وإتخاذ القرارات اتلصائبة التي تؤدى الغرض والأصلاح في الطريق السوى نحو التقدم المأمول والنجاح في معالجة العقبات والمشكلات التي قد تواجه الخطة الموضوعة، أثناء النتفيذ خلافا لما هو متوقـع ومنتظر 0 فيجب أن تكون هناك أسس علمكية متبعة بالمنهج الموازي لما تم من نجاح في باقي الدول المتقدمة، وأن نعتمد أعتمادا كليا على أنفسنا في أنجاز الأعمال الواجب القيام بها وكل ما يترتب على ذلك، وأن يكون هناك مهارات فردية مكتسبة لأنجاز ما يراد له من أعمال في الأنخراط الحقيقي والجدى في الأسواق العالمية، ووضع البدائل التي يبحث عنها دائما الناس (المستهلك) سواءا أكانوا أفرادا أو جماعات، مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة، فهناك العديد من العوامل التي تؤثر تأثيرا إيجابيا أو سلبيا في التعامل مع الأسواق التعامل الصحيح، وتحقيق القدر المناسب من النجاح الذي يساعد على الأستمر ارية والتطور والتوسع قدر الأمكان 0



لايخف على أحد أن هناك العديد من الدول التى تريد التمرد من الأعباء الإقتصادية الملقاة على عاتقها، والخروج من تحت وطأة الأزمات الإقتصادية والسياسية التى تمر بها وتعانى منها، وتعيق الحركة التصحيحية في البناء الصحيح والنهوض من المتاعب التى تمر بها في حل العديد من المشكلات والخروج من الكثير من الأزمات في مختلف المجالات والأنشطة التى يمكن أن تمارسها، فلا أقل من أن يكون هناك خطة مستقبلية تعالج الأوضاع المتأزمة، وإيجاد البدائل في سبيل تنمية عمرانية وإقتصادية وفكرية أفضل إنسا الآن في عصر يريد أن يرى ما أستطاع أن يصل إليه الأنسان في مختلف البلدان والحضارت، ماذا قدم؟ وماذا أستطاع أن يصل إليه من أنجازات؟، وهل هو أستطاع أن يبدع ويبرع في ما وكل فيه وإليه من أعمال ومهام؟ 0 هذه الأسئلة تدور في الفكر بين الأفراد في مختلف القطاعات، وفي بلدان ستى، وعليه فأننا أمسة لا تقل عن باقي الأمم وعليه فإن النقدم الحضاري في منتاول اليد، وهناك السبل والظروف المهيأة لذلك أكثر من بقي الدول، وعليه فإن النقدم الحضاري في منتاول اليد، وهناك السبل والطروف المهيأة لذلك أكثر من تصل إلى أغراق الأسواق بالسلع والمنتجات المختلفة والمنتوعة وهناك العكس تماما من دول لديسها الكشير والعديد من الموارد والثروات والطاقات ولم تستطيع أن يكون لها دور في العالم الإقتصادري القسوي أو أن يكون لها دور بارز في حضارة العالم اليوم 0 وكذلك إذا نظرنا إلى الخبرات التي لدينا، فإننا نفوقهم في ذلك، ولكن رغم ذلك فأنهم يتبعون سياسات أستراتيجية في البيع والشسراء بالأسواق العالمية والخسوض في

البورصات العالمية، والصمود أمام باقى العملات القوية، وهذا يدل على أنهم أستطاعوا أستغلال ما لديهم من خبرات أقل ممتا لدينا، وكانهم أستطاعوا كيف يستغيدوا منها الأستغلال الأمثيل، والولوج إلى المراتب والدرجات العليا في النهج الحضاري والعلمي والتكنولوجي، وبكل المواصفات والمقاييس الرفيعة المستوى بما لديهم من أثقان وتفاني في العمل، والتي تصعب علينا نظرا للعديد من المشاكل التي تواجهنا والصوعبات التي نمر بها في واقعنا المعاصر 0 لفأننا اليوم نريد اللحاق بالركب الحضاري الذي يسير بخطا وقفرات سريعة ومتباعدة، وأن لم نلحق بهم فأننا سوف ننقرض ويتلاشي وجودنا من العالم، ولذلك فإننا نحتاج إلى البدء في العمل الشاق وإجراء الأبحاث المستمرة، والأستفادة القصوي ممن سبقونا في مختلف المجالات من العلم والمعرفة، وأن نبدأ من حيث أنتهوا، وأن نستطيع أن نكون في مصاف الدول المتقدمة في مختلف القطاعيات، وهذا ليس شئ في الخيال أو في ضرب المستحيل، ولكن الأمر يحتاج إلى بذل الوقت والجهد اللازم لذلك، في سبيل الوصول إلى هذا الهدف المنشود والمرموق، والذي لا يمانع أحد من ذلك إذا كانت لدينا الأهداف النبيلة والمشاعر الصادقة، والمؤهلات اللازمة التي تجعنا نسلك هذا الطريق، والتي تضعنا في الصفوف الأماميسة حيث أننا لانقل شيئا في مختلف المجالات عن الدول التي سبقتنا في هذا المضمار 0

#### الدولة والتصنيع العالمي

هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى رؤية واضحة ومناقشات صريحة ودراسات مستفيضة وذلك بغرض الوصول إلى تصحيح شامل لكل العقبات التي تواجهنا في عصرنا هذا الذي نعيشه وبه العديد من المتداخلات والتشابكات والتي تحتاج إلى تنظيم جيد ومثمر فعال يقودنا إلى الخطوات المتقدمة نحو السياسات الإقتصادية الفعالة والتي تقود الأمم نحو التقدم والأزدهار التي تسعى إليها الشعوب بكل أمكانياتها وطاقاتها، وتسخير كل مواردها في هذا النمط والأتجاه، حتى تترك الأوضاع المتردية التي تتغمس فيها العديد من الأحوال، من اقتصادية وسياسية وصناعية وبيئية الاتسر عدو والاحبيب، وأننا يجب أن نكون على مستوى المسئولية فــــى تحمل العبء الملقى على عاتقنا وأن يكون هناك قفزات وليس خطوات في الأتجاه الصحيح، وأنتهاج الأساليب العلمية والحديثة المتطورة وأخر ما توصل إليه العلم من أكتشافات وتقنيات ونظريات للسير قدما نحو تحقيق الهدف من البناء الإداري والعلمي الذي يحتك ويندمج اندماجا وثيقا بالإقتصاد الوطني أولاً، تـم بعد ذلك الأنطلاق نحو الأسواق العالمية، ولكننا الآن في مرحلة مبكرة، ولسنا على المستوى الدولي والـذي يؤهلنا للصمود أمام التيارات القوية والعاصفة من المنافسات الشديدة في مختلف المجالات، وهذا لايعني تحطيم في المعنويات، أو تقليل من الأهمية والمعرفة والعلوم والخبرات التي توجد لدينا، وأنما يجب أن نكون قد أنطلقنا نحو الطريق والأتجاه الصحيح، على أسس مبنية على أرض ثابتة وراسخة وقواعد قوية وضعت تعد دراسات وأبحاث أجهد فيها الفكر المعاصر والقديمعلى السواء، وأن نسلك الطريق الذي يتلازم مع متطلبات الأسـواق المحلية والعالمية 0 وبما يتناسب مع قيمنا وتعاليمنا الدينية والفكرية والتاريخية، وأن يكون هناك ألتزام بالعادات والتقاليد التي تعيشها البلاد، حيث أن ذلك في المرتبة الأولى نظرا للحفاظ على الطابع المميز للدولة، عن طريق الحفاظ والتقيد بالتراث القديم والمتوارث من الأباء والأجداد، وهذا بالطبع في متناول اليد، وفي الأمكان تحقيقه، والسير في هذا الأتجاه الصناعي العالمي وخوض المنافسات المختلفة قدر الأمكان، وقد نتعرض للنجاح والفشل، ولكننا في النهاية سوف نكتسب الخبرة والمعرفة والقوة التي تصل بنا إلى الطريق المــــأمول

والمتوقع وأداء الدور المطلوب منا أمام حضارة اليوم 0 وهناك العديد من الدول التي لها تجارب في هذا المضمار وأستطاعت أن تتقدم حضاريا مع الحفاظ على الطابع الخاص والمميز للدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر اليابان الدولة التي أصبحت من الدول الصناعية وفي المقدمة دائما وأقتبسوا الكثير من صناعات وتكنولوحيا الغرب، ولكنهم حتى يومنا هذا مازالوا يحافظون على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم بكل معنى الكلمة، فالعمل شئ والحياة الأجتماعية شئ أخر، يجب أن يعيه الجميع، فليس هناك أي عيب أو ضرر في الحفاظ على العادات والتقاليد العربية والشرقية، وأن نتقدم حضاريا مثل الغرب والأخذ من علومهم والأستفادة منها، وأدخال الصناعات المختلفة، وأن يأخذ الطابع الخاص بنا 0



### الأسواق والمواد الخام

هناك أوضاع عديدة تحتاج إلى وقفات وإلقاء نظرات ذات مغزى ومعنى، وأصلاح ما يمكن إصلاحه، والسايرة والمواكبة قدر الأمكان وأعطاء كل عمل حقه من الأنجاز والدراسة الجادة المستفيضة، وهذا يظهر بوضوح في البورصات والأسواق سواءا كانت محلية ذات مسئولية محدودة على النطاق المحلى والداخلي، أوقد يكون الأحتكاك والنشاط الظاهر والمؤثر في الأسواق العالمية والمستوى الدولي0 ومن هذا المنطلق فإن الأبحاث والدراسات يجب أن تكون ملائمة للوضع الذي تمر به السوق بطبيعتها وما تغطيه من حدود0 وعليــه فإن التقلبات متوقعة وقد يكون ذات تأثير قوى يؤثر على الحركة التجارية والأنتاجية بالنسبة للمصانع والشركات والمؤسسات في مختلف المجالات سواءا أكانت ذات طبيعة مالية أو خدمات أو مصانع أو كهرباء أو زراعية أو متنوعة في مختلف القطاعات التي تذخر بها البلاد0 فهناك من يصمد ام المنافسات ويستطيع أن يجتذب الأفراد لدعم المؤسسة، سواءا عن طريق شراء أسهما مع رفع أسعارها وذيادة الربح السنوى، أو قد يكون عن طريق تصريف المنتجات، وزيادة الطلب عليها من الأسواق مع رفع قمة سعره أو خفضــه بناءا على الدراسة التي تحدد ذلك مع أرتباطه بتكلفة الأنتاجية وأسعر الشراء للمواد الخام من الأسواق التكي قد نتأثر صعودا ونزولا في فترات متراوحة ليست بالقريبة أو البعيدة ولكن بناءا على معطيات المخزون والمتوافر في الأسواق والنظر به في المستقبل من بدائل قد تكون متاحة تؤثر تأثيرا فعالا على الحفاظ علي الوضع الحالى لهذا المصدر من المادة الخام التي تحتاج إليها، ويتم الطلب عليها بمقتضيات العوامل الحاليـة للأسواق، وتأثير الدول والشركات والمطمات الدولية على مثل تلك المصادر الطبيعية والتحكم في أستغلالها من قبل الأفراد والمصانع والشركات أو ماورءاها من دول تحدد الأستيراد والتصدير لهذا المنتج0 وعليه فإننا يجب أن نكون على وعى بما يتم إنجازه من معطيات جديدة، وكل ما هو متوقع في المستقبل من تغيرات قد تؤثر تأثيرا قويا على الدخل الحالى والمستوى الذي تحققه الدولة والمنشأت التجارية والصناعية والزراعية التي تنتمي إليها، وعليه فإننا يجب أن نكون في منأى عن المتطلبات الإقتصادية التي تؤدي إلى الأنهيار في البنية الأساسية وأن نكون قادرين على التعايش مع مختلف المتغيرات في مختلف المجالات والقطاعات،

ونواكب النهج الحضارى وما يترتب عليه من عمل جاد وشاق ومثمر 0 وأنه الفائدة الأولى والأخيرة للأفــراد أو الشعوب0



#### الدولة والتصنيع العالمي

هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى رؤية واضحة ومناقشات صريحة ودراسات مستفيضة وذلك بغرض الوصول إلى تصحيح شامل لكل العقبات التي تواجهنا في عصرنا هذا الذي نعيشه وبه العديد من المتداخلات والتشابكات والتي تحتاج إلى تنظيم جيد ومثمر فعال يقودنا إلى الخطوات المتقدمة نحو السياسات الإقتصاديــة الفعالة والتي تقود الأمم نحو التقدم والأزدهار التي تسعى إليها الشعوب بكل أمكانياتها وطاقاتها، وتسخير كل مواردها في هذا النمط والأتجاه، حتى تترك الأوضاع المتردية التي تتغمس فيها العديد من الأحوال، من إقتصادية وسياسية وصناعية وبيئية الاتسر عدو والاحبيب، وأننا يجب أن نكون على مستوى المسئولية فــــى تحمل العبء الملقى على عاتقنا وأن يكون هناك قفزات وليس خطوات في الأتجاه الصحيح، وأنتهاج الأساليب العلمية والحديثة المتطورة وأخر ما توصل إليه العلم من أكتشافات وتقنيات ونظريات للسير قدما نحو تحقيق الهدف من البناء الإداري والعلمي الذي يحتك ويندمج اندماجا وثيقا بالإقتصاد الوطني أو لا، ثــم بعـد ذلـك الأنطلاق نحو الأسواق العالمية، ولكننا الآن في مرحلة مبكرة، ولسنا على المستوى الدولي والـذي يؤهلنا للصمود أمام التيارات القوية والعاصفة من المنافسات الشديدة في مختلف المجالات، وهذا لايعني تحطيم في المعنويات، أو تقليل من الأهمية والمعرفة والعلوم والخبرات التي توجد لدينا، وأنما يجب أن نكون قد أنطلقنا نحو الطريق والأتجاه الصحيح، على أسس مبنية على أرض ثابتة وراسخة وقواعد قوية وضعت تعد دراسات وأبحاث أجهد فيها الفكر المعاصر والقديمعلى السواء، وأن نسلك الطريق الذي يتلازم مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية 0 وبما يتناسب مع قيمنا وتعاليمنا الدينية والفكرية والتاريخية، وأن يكون هناك ألتزام بالعادات والتقاليد التي تعيشها البلاد، حيث أن ذلك في المرتبة الأولى نظرا للحفاظ على الطابع المميز للدولة، عن طريق الحفاظ والتقيد بالتراث القديم والمتوارث من الأباء والأجداد، وهذا بالطبع في متناول اليد، وفي الأمكان تحقيقه، والسير في هذا الأتجاه الصناعي العالمي وخوض المنافسات المختلفة قدر الأمكان، وقد نتعرض للنجاح والفشل، ولكننا في النهاية سوف نكتسب الخبرة والمعرفة والقوة التي تصل بنا إلى الطريق المــــأمول والمتوقع وأداء الدور المطلوب منا أمام حضارة اليوم0 وهناك العديد من الدول التي لها تجــــارب فـــي هـــذا المضمار وأستطاعت أن تتقدم حضاريا مع الحفاظ على الطابع الخاص والمميز للدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر اليابان الدولة التي أصبحت من الدول الصناعية وفي المقدمة دائما وأقتبسوا الكثير والكثير من صناعات وتكنولوحيا الغرب، ولكنهم حتى يومنا هذا مازالوا يحافظون على تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم بكـــل معنى الكلمة، فالعمل شئ والحياة الأجتماعية شئ أخر، يجب أن يعيه الجميع، فليس هناك أي عيب أو ضرر في الحفاظ على العادات والتقاليد العربية والشرقية، وأن نتقدم حضاريا مثل الغرب والأخــــذ مــن علومــهم والأستفادة منها، وأدخال الصناعات المختلفة، وأن يأخذ الطابع الخاص بنا٥



#### الأثدماج وقدراتنا

الأندماج والأنخراط فيالوضع القائم والحياة العلمية لاتيأتي بالسهولة المتوقعة، ولكن رغم ذلك فأنها شــــئ لابد منه، وأصبح لزاما علينا أن نعى مايدور حولنا من متغيرات أصبحت واقعا نعيشه، ويجب علينا أن نعلم ونعرف كيف يكون التصرف السليم والصحيح الواجب إتخاذه من جهتنا، لتكيف مع الأمور من حولنا، وكيفية الممارسة الفعلية والصحيحة لأمور معقدة أصبحت في مختلف المجالات المتعددة في كـــل العلـوم، والتــي أصبحت تفيدنا كثيراً في شتى المجالات والميادين لتسهيل علينا الحياة اليومية من قضاء أحتياجاتنا ومتطلباتك من ضروريات وكماليات، والذي قد يكون فيه الكثير من الروتين اليومي، وتتفيذ الإجراءات المطلوب أنهاءها أو أعمال الواجب القيام بها في أياً من مجالات الحياة المتعددة والمتنوعة، ومن أتصالات بين الناس بعضـها وبعض، ومواصلات بغرض التنقل من مكان إلى مكان بالسهولة المتوقعة، وتوفير الغذاء والكساء والعلاج والتعليم وأنشاء المساكن والمرافق التابعة لها (من صحة وترفية وتجارة وصناعة وخلافه)، أننا يجب أن نكون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا، وأن نكون أهل لها في تحمل أعبائها وتبعاتها، وأن نعلم مدى العلم بأن الذي يؤهلنا للخوض في تلك الأمور العقدة والمجالات الشتى، بخطى ثابتة وأراء سديدة، هيعمل الدراسات المستفيضة واللازمة ويتبعها العما الجاد والمثمر، والذي يستفاد منه، نحن والآخرون، وهنا يجب أن نعلم ونعرف القدر الحقيقي بما لدينا من رصيد يؤهلنا ويمهد لنا الطريق في الوصول إلى البر وشاطئ الأملن مع الذين سبقونا في هذه الحضارة اليوم، من أمن وأستقرار أستطاعت العديد من الـــدول تحقيقـــه، وأجزلــوا العطاء للبشرية وأستطاعوا أن يؤسسوا الكثير من الصروح الصناعية والتجارية العملاقة، وتدسين قواعده و أساساته من منشأت حديثة و متطورة ثابتة و راسخة ذات عطاء غير محدود، وماز ال البحث الدؤوب و العمل الجاد والمضنى مستمر للمزيد من التقدم والنمو والرفاهية والأستقرار 0 إذاً إننا يجب أن نقارن بين وضعنا الحالي وبين الأوضاع التي من حولنا، ونخرج بالنتائج التي تحدد لنا الطريق الواجب إتخاذه والسير فيه، وأن نضع الخطة اللازمه لذلك، وأن نستطيع أن نكون مع الركب، ونكون من الدول التي وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم وتطور حضارى ينهل منه الجميع، وأن نعلم مدى العلم بأن العلم والعمل هما من أساسيات هـــذا العصر ويجب علينا أن نقدم شيئا ما لحضارة اليوم يشهد به الجميع، وأن يعى الأخرون أننا أمة ذات عطاء حضارى، وعلى المستوى المطلوب واللائق بين باقى الأمم في عالمنا اليوم٥



### الواقع الحالى والمستقبل

إننا اليوم نعيش حياة تختلف إختلافا جذريا عما يعيشه الأباء والأجداد في الماضي، ونحن الآن على مشارف قرن جديد سوف كذلك يكون فيه متغيرات كثيرة بالنسنة للأبناء والأحفاد عما تعاصره وتعايشه اليوم الشعوب، أنها سوف تشمل الأتجاهات والمجالات والقطاعات في المجالات الأدبية، والعلمية البحتة، والإدارية والفكريـة والسياسية والإقتصادية والزراعية والنقل والمواصلات والأتصالات السليكة واللاسلكية والفضائية والذرية والنووية سواءا أكان ذلك في الأرض والبابسة أو البحار والمحيطات، وكذلك قد يشمل الفضاء الخارجي والداخلي من إنطلاق المركبات الفضائية التي تسير لتسبر أغوار الكون الفسيح خارج الكرة الأرضية أو الأقمار الصناعية التي تطلق في مدارات حول الأرض للأستفادة العلمية منها المراقبة والأتصالات والأبحاث المختلفة وكذلك في توليد الطاقة اللازمة للأنسان للحياة على سطح الأرض من مختلف المصادر الطبيعية والصناعية وقد يكون هناك موارد جديدة تؤدى إلى أستخدام مصادر أخرى غير متعارف عليها اليو/من بترول أو طاقة نووية للأستفادة منها في تشغيل مختلف الأجهزة والمعداد الكهربائية في المنازل والمصانع والمزارع والمتاجر وخلافه للحياة على وجه الأرض وكذلك هناك العديد من الأبحاث والأكتشافات التي تؤدي إلى تطورات في الحضارة المعاصرة والأنتقال من حقبة زمنية وجيل إلى آخر، بأختلافات في الحياة وكيفية معايشتها بما يتوائم مع العصر وما به من منجزات صناعية وفكرية وأدبية وتكنولوجيا تحدث أنقلابات في العديد من الأفكار والمعتقدات التي كانت في وقت ما من عداد المستحيل تحقيقها ولكن مع الأبحاث المستمره والدراسات المستفيضة تصبح أمرا واقعا وملموسا محسوسا بالنسبة للحياة وتصبح أمرا مألوفا عاديا لاغرابة فيه بالنسبة لمن يعايشه ويعاصره، ولكن بالطبع فإن العقل الأنساني ليس له حدود في الأنطلاق في أكتشافاته ومعرفة كل ما هو جديد بأستمرار، لتحقيق العديد من المكاسب سواءا أكانت مادية أو معنوية للتقدم والأذدهار المستمر 0



### مواجهة المشاكل والحلول الجذرية

يجب أن نعى تماما بأن هناك أحداث وتطورات ومتغيرات تحدث من حولنا، ويجب أن يكون هناك ترتيب للأعمال التي سوف نقوم بها سواءا أكانت على المستوى الحكومات أو على مستوى الشركات والمؤسسات والمنشأت الخاصة، وما شابه ذلك، وأن نعطى أولويات في التنفيذ والقيام بتلك المهام بناءا على المعطيات التي لدينا ونتائج الدراسات والأبحاث التي أجريت على مستوى محدود، وكلا في ذلك النطاق الذي يــؤدي هدفـــا محددا في البناء الواحد، وأن يكون هناك مشاركات معنوية ومادية وأن تكون نابعة من القلب، والضمير الحي واليقظ والحر، والذي يؤدي إلى أفضل النتائج المحمودة0 إن العمل يواجهه في العادة مشككل وهنا تظهر الخبرة والقدرة على الأداء والنجاز وتحقيق الهدف والخطة السليمة والموضوعية التك لها أسس علمية صحيحة ذات كفاءة عالية وإحكام جيد لما قد يحدث من عقبات تواجه الخطة الموضوعة، وأن تكون المهارات متوافرة عن طريق التدريب المستمر والمعلومات المتاحة للجميع، والحث على الأطلاع والأستفادة من تلك المعلومات، وقد يكون هناك بعض الدعم اللازم سواءا أكان من الحكومات أو من الأفراد ممثلة فــــى الإدارات العليا للمؤسسات والشركات الخاصة وذلك للرفع المستوى الإدائي والأنتاجي في الشركة عن طريق تلك المصادر العلمية المتقدمة التي ترغب في إطلاع موظفيها وعاميلها عليها، حتى يكون هناك كواكبة لما قد يحدث في العالم من متغيرات، وأن يكون المستوى التقني والعلمي والتكنولوجي على مستو عال ويساير الخطة قدر الأمكان الموضوعة للنهل من تلك العلوم الحديث، وأن لايحدث هناك أنغلاق لما تم التوصل إليه من معلومات قد تصبح قد عفي عليها الزمن، واللحاق دائما بما يحدث حولنا من تطورات في العالم، ومن أحداث وكيفية المواجهة وإجراء الأبحاث التي تجري في المعامل والجامعات والمؤسسات العلمية التي تخرج لنا بنظريات جديدة وتطبيقات حديثة تساعد على زيادة الأنتاج والتطور الحضاري ورفع مستوى الميشة للدولة، وأن يكون هناك بأستمر ار مشاركات وجدانية وفعلية من حضور المؤتمرات العلمية في مختلف أوجه الحياة، وأن يقام لدينا كذلك وتعقد في بلادنا مثل تلك المؤتمرات والأجتماعات والندوات التي تناقش القضايـا الهامة، والخروج بالنتائج المرجوة والحلول الجذرية للمشاكل والعقبات التي تعترض طريقنا، وتصعب علينا الحباة التي نحباها سواءا لنا في الوقت الحاضر ، أو في المستقبل للأجبال القادمة، والتي نرجوا أن تكون في رفعة وسعادة ويحيون حياة أفضل مما عاصرناه نحن في هذا العصر المليء بالأحداث العصيبة والمشكل المعقدة()



#### الأستثمارات الأجنبية وتشجيعها

إننا الآن في وضع أصبح من الضروري فيه السير قدما مع الدول المتقدمة الأخرى التي سبقتنا بمراحل شاسعة من التطور العلمي والحضارة الحديثة، وهذا أصبح شئ ضروري بدون إرادتنا سواءا أردنا ذلك؟ أم أبينا؟ فإن كل دول العالم تسير نحو هذا الأتجاة، ويجب علينا أن نعلم ذلك ونعيه جيدا، ونبدأ في الأستعداد وإن كنا في هذا المضمار متأخرين للحاق بالركب، إلا أنه بالتعاون بين الدول وبعضها، سوف يكون هناك أنجاز في الأعمال والمهام التي سوف يناط للقيام بها على الوجه الأكمل، وتحقيق الأهداف التي سوف تحدد مسبقا، والعمل على الوصل إليها، وأن يكون هناك الدعم المطلوب لذلك، وأخذ التقنيات الحديثة التي تؤهــل العمــل بالصورة المرضية والمطلوبة، وأن يكون هناك أدراك ووعى بما يمكن أن يتم في ظل الأوضاع السائدة اليوم، كما أننا يجب أن نعيد النظر في القوانين الإقتصادية والتجارية، وأن بزيل الصعوبات والعقبات من الطريق، والتي تعيق الأستثمار الأجنبي في داخل البلاد، وأن يكون هناك الأستثمار الأجنبي والذي سوف يكون له دور حيوى وفعال في زيادة رأس المال الأجنبي لدى الدول من العملات الصعبة، والتي بالتالي سوف تساعد في القيام بالأعمال المطلوبة، والتي تحتاج إلى مثل هذه الأموال من العملات الصعبة، وكذلك سوف تكون هناك توفير للخبرات الأجنبية من أدخال العلوم المتطورة والتكنولوجيا والتقنيات إلى البلاد، لأستخدامها من قبل هذه المشروعات الأجنبية، والتي سوف تنتهج نفس الأسلوب الذي تقوم به فـــي بلادهـا، لانجاز الأعمال المراد القيام بها على الوجه الأكمل، وبالتالي سوف يكون هناك إيجاد فرص عمل للشباب وتقليل العطالة في البلاد، وحيث أننا يوجد لدينا الأيدي العاملة اللازمة لذلك، فأنه سوف يكون هناك تدريب متطور من قبل تلك الشركات الأجنبية لموظفيها الذي هم من شباب هذه البلاد، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على المجتمع بأسره بالفائدة المرجوة، والفوائد كثيرة وكذلك يجب أن يكون هناك حرص في أستيراد الحضارة الغربية بكل مميزاتها وعيوبها، وأننا يجب أن نعلم تماما ما هو الملاءم لمجتمعاتنا الشرقية والعربية، وكيفية الأخذ بما يناسبنا وما لايتعارض مع عادتنا وتقاليدينا التي نشأنا عليها ويجب الحفاظ عليها، ونبذ وترك كل ملا لاتلاءم معنا ولا يصلح لنا، ويتعارض مع ما هو متعارف لنا ومقبول منا٥ وهذا هو دور الجهات المختصـــة في هذه المجالات من الرقابة والتعليم والأشراف والصحة ووسائل الأعلام ووضع الشروط واتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة، وأن يكون هناك مواصفات ومقاييس لكل ما يأتينا من الخارج والغرب عموما، وأن يكون هناك يقظة مستمرة، وحرص دائم وأن نتابع كل التطورات والأنجازات الحديثة في كل العلــوم والمجالات المختلفة والمتنوعة0



### الأنجازات الحالية والقرن القادم

يجب علينا أن نعى تماما وأن ندرك كل الأدراك باننا لن نخرج من وضعنا الحرج الآن وأزماتنا في مختلف المجالات و الأنشطة سواءا كانت اقتصادية أو هندسية أو طبية أو تعليمية أو أو إلى أخـره مـن المجالات العديدة، وأعمال يجب القيام بها على الوجه الأكمل ، فلن يتأتى ذلك إلا بأن نبدأ في العمل الدوؤوب وأن نغير من أوضاعنا الحالية إلى الأوضاع التي يجب أن تتلاءم مع العصر الذي نعيشه و لا بأس لاحفاظ على المقدسات والعادات والتقاليد ولا خلاف في ذلك، فهناك العديد من الدول التي تقدمت وماز الت تحتفظ بــالكثير من تراثها وعاداتها، وإذا فليس العيب هنا ، أنما العيب فينا من داخلنا، ويجب أن نتغير إلى الأحسن والأفضل، وإلى الحال والوضع الذي نأمله إلى الأحسن المتوقع، ولن يتأتى ذلك إلا بتغير المسار الذي نسلكه، ونترك وراءنا التخلف والأمور التي تؤخرنا إلى العصور البدائية والوسط، ونحن الآن على مشارف القررن الواحد والعشرين الذي سوف يكون عصر في غاية التقدم، فالجميع على أستعداد تام ومهيأيينلدخوله والخوض في أكتشافاته وأنجاز اته، والملاحظ بأن التطورات في نهاية القرن العشرين الذي نحن فيه وخاصـة الحقبة الأخيرة منه شهدت أنجازات هائلة ومذهلة وسريعة، وأن دلّ ذلك على شئ فأنما يدل علي أن الأنجازات العلمية في مختلف الميادين والمجالات في القر القادم (الواحد والعشرون) سوف تكون مذهلة، لايقدر علي الخوض فيها والأستمر ارية إلا من أستعد لها بأمكانيات تؤهله للتعامل بما سوف يكون فيها من أحداث جسام وعظام، سوف يشهد لها الجميع0 فإننا مازلنا لم نستوعب جيدا أنجازات حققت في هذا القرن، ولم نستطيع أن نلاحق الزيادة المطردة والسريعة في التطور ات والأكتشافات العلمية سواءا أكان ذلك في العلـوم الطبيـة أو الهندسية أو التكنولوجية أو الفضائية، وعليه فأننا يجب أن نتيقظ جيداً، وندرك تمام الأدراك بأن العمل الجاد هو المطلوب منا، وأن نولى أهتماماتنا إلى ما يواكب العصر الذي نحن فيه، من تقدم علمي وأزدهـار في مختلف فروع العلم والمعرفة، وأن يكون لنا دور حيوى وهام نقوم به ونؤديه بما يستحق، لمواكبة الحضارة التي نعيش فيها الآن، فإن هناك العديد من الدول التي أعطت الكثير ويجب أن نقتدى بها في أخذ العلم منهم حيث أنتهى الآخرين، و أن نحمل الراية ونواصل المسير بجد وأخلاص وتفاني في العمل ونحقــق مــا يفيــد البشرية0

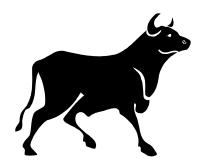

#### الإقتصاد العالمي ونحن

هناك العديد من الدول التى تتمتع بالإقتصاد القوى والمستقر وتسير فى طريق علمي ومدروس بأسس سلمية وصحيحة وضعت منذ البداية وهى الآن تجنى ثمارها مع عدم التهاون فى العمل الجاد أو التقاعس عن أداء بحث من الأبحاث فى أيا من المجالات التى برعت فيها، أو تليبة منطلبات الأسواق وأحتياجات المستهلكين، وهى الآن تسير نحو مستقبل مشرق ولديها القدرة للصمود أمام التحديات والمنافسات الجدادة والصعبة بما تتدربوا عليه وأتموه من صرح حضارى يشهد له الجميع فى عالمنا اليوم، ولديهم القدرة علي مواجهة الصعوبات أو المشكلات التى قد تعترض الطريق فلاتقف القافلة نحو المزيد من الأنجازات الحضارية، وأنما هناك دائماً الحلول الموضوعة، والمعامل المستعدة للمواجهة المحتملة لأية عقبة من العقبات التى تقف فى الطريق أمام القيام بالأعمال المطلوبة، وذلك بإجراء الدراسات العلمية الجدادة والتي تشمل التوقعات المستقبلية المحتملة، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لها بالطرق الصحيحة والسليمة والتي تضمن النجاح فى الأداء والقيام بالأعمال المطلوبة على الوجة الأكمل 0

إننا الآن نحاول أن نلحق بالمسير، وأن نكون في نفس القافلة مع هذه الدول الجادة التي وصلت إلى المستويات العالية من الحضارة في معظم المجالات الفكرية والأدبية والإقتصادية والسياسية والصناعية والفنية والزراعية والطبية والهندسية والذرية والنووية وتوليد الطاقة بمختلف أنواعها وأستخداماتها المختلفة، والعلوم الأخرى المتعددة والمتشعبة والمختلفة 0 وقد أبرعت في تلك المجالات الحضارية المتعددة تلك الدول المتحضرة علميا وثقافيا، وفي ذلك بشهادة الجميع 0

وعليه فأننا يجب أن نبنى بلادنا بما يجب أن يكون عليه الوضع مستقبليا مماثلا للدول التى تقدمت علميا وتتمتع بالتقدم والتطور الحضارى فى جميع المجالات، حيث أننا لدينا المصادر والموارد المتتوعة والطاقات اللازمة للاعداد والتشعيل والأنتاج بما هو متوافر من القوة العمالية والخبراء والذين على أستعداد لوضع الخطط الطموحة للمستقبل المنشود سواءا القريب والبعيد، والذى ينهض بالأمة من العصور المظلمة إلى العصور المضيئة المنتجة، وإغراق الأسواق بالسلع والمنتجات والخدمات المطلوبة وكذلك لتحقيق الأنجازات الحضارية فى مختلف المجالات والأتجاهات، وتكون هناك عملية أنتاجية في البناء والتشييد الحضارى من مختلف الصناعات والتى يتطلبها عصرنا اليوم، كما يتوافق مع قانون العرض والطلب وباقى القوانين التجارية والإقتصادية فى الأسواق المحلية والعالمية0، والتى يجب التعامل معها بما يجب ويضمن لنط النجاح وقراءة المؤشرات التى تطلعنا على ما يجب أتخاذه من أجراءات وردود فعل مناسبة تجاة أية تغيرات وتطورات قد تحدث وتظهر فى أية وقت من الأوقات0



## مجتمعات أفضل

مواكبة العصر في التطورات السريعة والمستمرة، يجب أن تكون مستمرة في المجتمع الذي يريد ان يساير الحركة الحضارية الحديثة في العالم، وخاصة الغرب الذي أصبح يبهر العالم بمختلف الأكتشافات الحديثة في مختلف الميادين وهذا بالطبع نتيجة عوامل عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر:

- 1. العمل الجاد والدؤوب والمستمر
- 2. الأهتمام بالراحة والأستراحة سواءا كانت طويلة الدى فى الأخازات السنوية وقضاءها على خير وجه فى المنتزهات والهويات الرياضية، بمختلف أنواجها وفة شتى أوجهها المنتوعة، ومن سباة وكرة، وتزلج على الجليد والعديد من الأنشطة الرياضية التى لا مجتل لحصره هنا، وكذلك التمتع بالأجازات القصيرة المدى مثل الأجازات الأسبوعية وقضاءها فى المنتزهات والحدائق والشواطئ وكل مكان يمكن ان يكون جوا مناسبا طلقا للتغير والتجديد والعودة مرة أخرى إلى العمل بنشاط وهمة وحيوية، والذى يؤثر بدوره على زيادة وتحسين الأنتاجية، إلى أفضل المستويات0
- 3. الملاحظة والمتابعة للمشروعات والعمل على أجراء الدراسات الللازمة، إذا نتطلب الأمر ذلك، وساعد على حل المشكلات والتغلب على الصعوبات والعقبات، قدر الأمكان0
- 4.عدم التهاون أو التفريط في الأخذ بالأسباب للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة مما بدؤه من أعمال يجب تنفيذها إلى نهايتها، والوصول إلى آخر المطاف0
- 5. الأطلاع المستمر، على المطبوعات العلمية، من موسوعات ومراجع علمية قديمة وحديثة، للعمل على التطويل والأنشاء على أحدث الطرف والتغلب على المشاكل الحالية والمستقبلة، والأستفادة القصوة على الوجه الأكمل، وعدم التسرع أو العمل بعجلة قد تؤدى إلى نتائج وخيمة من جراء ذلك، والتأنى فلى القراءاة والأطلاع، ومعرفة المعانى المختلفة والمنتوعة، والشروح في تلك الكتب والأصدارات والمطبوعات واجميع أنواع الكتب والمراجع المختلف0
- 6.أستخلاص النتائج وتدوينها للجوع غليها عند الحاجة، وأصدار الملخصات والتقارير التي تطلع المهتمين بالأمر، ما تم أتخاذه وأجراءه، من دراسات وأبحاث وملاحظات قد تفيد في أكمال البحث، والأستمرارية والمتابعة ، والتعاون مع فريق أخر يقدم ويعمل ليس من حيث بدأوا وأنما من حيث أنتهوا، وهنا يجب علينا أن نكون على أستعداد للشرح المفصل، ممن سبق أتمامه وأنهائه، حتى لا يكون هناك لبس في الموضوع، أو عدم معرفة ودراية لما تم عمله من أجراءات، يجب أن يقام بها وتتهي على الوجه المطلوب0
- 7.وضع القواعد واللائحات التي يلتزم بها الجميع قدر الأمكان، وذلك لتيسير وتسهيل الأمور في تتفيذ ما هو مطلوب، وأن يقوم كل فرد في أكمال عمله على الوجه الأفضل، وأحسن حال0

ومن هنا نجد أن الخطوات التى سبقت، أنما هى أحد المبادئ والأسس التى يجب أن يقوم بها الأفراد فى تطبيقها والقيام على تتفيذها بحزفيرها قدر الأمكان، ومحاولة الألتزام بها، وأن يكون هناك تعاون وتسيق مستمر، وذلك للوصول إلى الهدف المنشود من كل هذه الأبحاث التى تساعد على البناء المستمر للمجتمعات الحضارية الحديثة والمتطورة 0



#### مقارنة بين الماضى والحاضر

مما الشك فيه، أن هناك من يسعى جديا جاهدا للحاق بالركب الحضاري الذي نعيشه اليوم، وأن الا يكونوا في الظل ولكن يريدوا أن يكون لهم دور فعال وحقيقي ومؤثر في صنع الحضارات اليوم، من الأنجازات التي حققت الكثير والكثير من أنجازات حضارية، التي يشهد بها الكل من المستوى الرائع والفائق التي تحققت، فإن الأنسان يستطيع أن يرى كل تلك الأنجازات في كل شيئ حوله، من تقدم ومدنية، من نتائج كل تلك الشورات العلمية والأكتشافات والمنجزات الحديثة والمتطورة في مجالات متعددة ومتنوعة، وأصبح اليوم الجميع بدون أستثناء في أي مكان وكل مكان أن يكون على صله بالأخرين في أية مكان في العالم مهما بعدت المسافات، وأن يعلم كذلك مايحدث من أحداث وأخبار في العالم من حوله، فأصبح العالم كأنه قرية صغيرة نعيش فيها، وذلك بفضل التقدم العلمي في مجالات التكنولوجيا والأتصالات والمواصلات، بدون تعب أو أرهاق يمكن أستخدام تلك المنجزات العلمية من أجهزة حديث ومتقدمة، وتبدل الحل إلى أحسن حال، فقل كثيرا جدا التعب والأرهاق عما كان في الماضي، سواءا في السفر والترحال بين البلدان، وقل كذلك الجهد الكثير الذي كان يبذل في الماضي في القيام بأيا من تلك المهام والسفريات والأتصالات، بعد استبدال الوسائل البدائية بالوسطل الحضارية والحديثة من مقتنيات لها أمكانيات عالية وفائقة وتقنيات متطورة، وأصبح الأنسان لديه وسائل في الأتصال تغنيه عن الوسائل التقليدية من أرسال الخطابات والتلغرافات بالوسائل التقليدية والعادية والمتعارف عليها من زمنا طويل، والتي تعتبر بطيئة وتأخذ وقتا كبير في التعامل بين الناس وبعضعها البعض، وأصبح هناك الأمكانيات والوسائل التي تتيح للأنسان التحدث أو الأرسال للرسائل مباشرة مع من يريد وفي الحال مهما بعدت المسافات، بأستخدام بأستخدام التكنولوجيا المتقدمة 0

وهذا مثال في أحد المجالات وبالطبع إن تحدثنا عن مجال آخر سوف نجد نفس التطور والأنجازات التي أصبحت تستخدم اليوم، مقارنة بالأمس، في مختلف المجالات، ففي مجال الطب التقدم العلمي واضح للعيان، والتخصص أصبح في كل جزء من جسم الأنسان، وأصبح له دكتور متخصص في تلك الجزيئات الصغيرة جدا من جسم الأنسان، والتشخيص للأمراض أصبح بالتحاليل والأشعات، والتي أصبحت بعضها في متاول

الأنسان العادى، أن يجريها بنفسه في المنزل ( من أجهزة لقياس نسبة السكر بالدم وقياس الضغط بأجهزة صغيرة وأليكتورنية متطورة)، أو بأتصاله مباشرة بالطبيب المعالج بالمستشفى أو العيادة وهو في بيتــه عـن طريق التليفون أو التليفزيون أو حتى الكمبيوتر، ويطلع الطبيب على حالة المريض، ويشخص له الحالة وأعطائه العلاج المناسب لذلك، بعد أن كان تلقى العلاج في الماضي عن طريق طبيب واحد، وفي المستشفى أو العيادة، نظرا للأمكانيات المتاحة وقصر أستعمال تلك الأدوات والأجهزة الطبية المتطورة والمتقدمة والتسي تساعد الطبيب في عمله إلا في المستشفيات والعيادات، لطبيعتها العلمية، ولكننا اليوم أصبح لدينا من الوعسي الكافي بما تبثه لنا وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات من أخبار العلوم والتطورات التي تحدث وتظهر أول بأول0 وهذا من أكتشاف الأنسان في هذا الزمان، ونرى العديد والعديد من الأكتشافات التي أحدثت ثورات في مختلف الميادين والمجالات المتنوعة التي أذهلت بني الأنسان في هذا العصر السذى نعيشه ونخوض في ميادينه الواسعة والشاسعة، ومازال التطور مستمر والبحث الدؤوب في المعامل والمختبرات قائم على قدم وساق، ويدعم من جهات عديدة وجماعات كثـيرة أو أفـراد لديـهم الأمكانيـات، للوصول إلى أكتشافات أكثر وخاصة في مجال العلاج الطبي من الأمراض المستعصية والتي ظهرت هذه الأيام، وليس لها علاج والعياذ بالله، وهذا من بعض الأثار السلبية والسيئة من الفساد الأخلاقي الذي أنتشر في كل مكان، ومن المساؤى في هذا الزمان الذي صاحب كل هذه التطورات والأكتشافات والحضارة المتقدمة، التي يحياها الناس، والتي أبتلي بها الأنسان إذا ترك الألتزام الأديان والتي تقيم وتحافظ على الأخلاق الحميدة، وإذا عرف حدوده في التعامل مع الأنجازات ولا يصيبه الغرور ويبدأ في التخلي عن الأيمان بالله، وأنه مازال مهما وصل الأنسان من تقدم علمي ومعرفة، فإنه سيظل في حاجة إلى الأيمان بالله، وأن يكون هناك أمان بين الناس في المعاملات، وأن يكون ضمير حي، وأخلاص ورقابة ذاتية فيما يقومون به من ممارسات يجب أن لا تخرج عن حدود ما عرفناه وأخذناه من نصائح وأرشادات، ولا خوف من المزيد من الأخذ منه بالمكيـــال، وبقدر الأمكان طالما أنه من المباحات والأيجابيات، والبعد عن السلبيات، وخدمة هذا الأنسان الذي يحتاج إلى الكثير من المساعدات، للصبر في هذه الحياة التي تبدو شاقة ومعقدة في الكثير من الأحيان0

حيث أنه دائما في أبتلاءات، فيوم عنده ويوما عند الجيران، فإن الأذاعات والمرئيات والصحف والمجلات تطالعنا كل يوم بكوارث 0وحوادث ونكبات من الشرق والغرب تأتينا الأخبار، وبالطبع فإن الأنسان لم يستطيع حتى اليوم التغلب على التحكم في الطبيعة من زلازل أو براكين وأعاصير وفيضانات، وتلوث في الأجواء من جراء بعض الثقوب في طبقات الهواء العليا، فالعلم رغم كل ما وصل إليه من مثل هذه المنجزات والأكتشافات العلمية والحضارية، والتي يملئ بها العالم يمين وشمال، فإنه مازال في حدود لا يستطيع أن يتعداها، وأن بعض الكوارث والمصائب قد يكون لها تأثير كبير على مثل هذه المنجزات والنشأت الحضارية، ولايستطيع أن يحميها من المخاطر أو أن يقيها مثل تلك النكبات، ولكنه أصبح اليوم على أستعداد للحد من أثارها، والعمل على تفاديها وأحتواءها قدر الأمكان، ودراسة الظواهر الطبيعية حوله، وقد يكون هناك في يوما ما إنجازا ما للحد من مثل تلك الكوارث التي لايستطيع الأنسان الوقاية منها، ويكون هناك قدرات وأمكانيات لتجنب ما لا يحمد عقباه، فإنها اليوم لاتترك دول متحضرة أو متخلفة إلا وهوت أو ضربت به في الكوراث ونكبات وتسجيل الخسائر بملايين الدولارات، وكذلك في الأروح، وأصابات الكثير من الأفراد0



### معالجة الأمور والأوضاع السائدة

هناك أمور عديدة يجب بحثها بدقة وبتمعن، حيث أن لها تأثير كبير في الأوضاع الراهنة، وكيفية الخروج من الوضع الراهن المتردى والتدهور الذي نحن فيه شيئا ليس بالهين أو البسيط، ويحتاج إلى بنل مجهود ضخم وجبار، ومن تلك الأمور أو لا وقبل كل شئ هو أنه يجب أن يكون هناك تغطية لما يجرى حولنا من أحداث في مختلف المجالات، وأن يكون هناك فريق يبحث في كل ما يجرى على الساحة من حولنا، وأن يعمل على تحليلها وأستخلاص النتائج التي تعطينا الصورة الحقيقية لها0

وأن يكون هناك دراسة لمثل تلك الأحداث وما تم أستخلاصه من نتائج حتى الآن، وهذه الأمور يجب أن تكون في صورة واضحة، حتى يتم أتخاذ الأجراء الزم لها، من رد فعل يتطلبه الحال، وذلك لا يحدث إلا في وضع يكون فيه الحالة الإقتصادية في تحسن، وأن يشهد العديد من الخبراء نتائج تلك الدراسات والأبحاث التي أجريت وأن تعرض على المؤتمرات المحلية والعالمية، ويتم بحثها ومناقشتها في وسائل الأعلام المختلفة، من أذاعة وتليفزيون وصحف ومجلات، حتى يكون هناك نشر للمعلومات بين أكبر عدد ممكن مسن الناس (الجمهور)، الذين يستطيعون أن يضعوا الحلول المناسبة لتلك المشكلات ومناقشتها، وأن تصل الأصوات الضعيفة إلى المسئولين الذين لهم دور إيجابي وفعال في أتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة لمثل تلك الصور والحالات والتي تحتاج إلى أنتباه وأهتمام على قدر الأهمية، وهذا لا يتأتي إلا بتركيز الأعلام على مثل تلك الأمور التي قد يكون لها تأثير سلبي في المجتمع، ويجب أن يتم تلافي القصور والعيوب فيها، وتحسين الجيد والمفيد منها قدر الأمكان إلى أفضل المستويات وأحسن الحالات والأوضاع و

أننا الآن أصبحنا نعى جيدا ما هتو الصالح والذى يناسب ويلاءم البيئة والمجتمع الذى نعيش فيه، ويجب العمل على البناء والتسييد اللازم الذى سوف يؤهلنا لخوض المنافسات التى تجرى على الساحة من حولنا، فى مختلف المجالات وشتى الميادين، وخاصة التى تخصنا بالدرجة الأولى وهو المجال الإقتصادى وكذلك تحسين الوضع التجارى والمالى والإدارى للمؤسسات والشركات العاملة، سواءا كانت خاضعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، فكلاهما يخدم المستهلك سواءا أكان ذلك محليا أو عالميا، فى أنتماءه إلى الأسواق التى سوف يتم التعامل فيها مع التجار لتصريف المنتجات والبضائع، التى تتجها تلك المصانع والنشأت الأنتاجية، وقد تكون فى صورة خدمات متنوعة تقدم إلى المستهلكين تلبية لأحتياجاتهم، وأشباع رغباتهم وهذه نظرة معروفة لدى الجميع 0



#### الشرق والغرب والحضارة

الأنطلاق نحو المستقبل والدخول بخطوات راسخة إلى العصر القادم إلينا بالمنجازات الحضارية الحديثة والمتطورة جدا، فان ذلك لا يتأتى بما نحن فيه الآن من أوضاع متردية، ولكن يجب أن نغير من الأساليب البالية التي نرتديها ونتبعها في عصرنا الحالي، والتي أصبحت لا تتماشي مع الأوضاع الحالية التي تغييرت كثيرا عن الماضي، قطالما أنه هناك الأمكانيات المتاحة لدينا والتي بها نستطيع عن طريق أستغلالها وأستعمالها وأستخدامها الأستخدام الأمثل والأفضل، إلى أن نصل إلى ما نريد من تغييرات فعلية تؤهلمنا لخوض غمار القرن القادم، بما يحتويه من تغيرات وتطورات مذهلة وسريعة عن واقعنا المعاصر، أننا يجب أن ننظر إلى الحياة والمجتمع الذي نحن فيه والمجتمعات من حولنا، وكيفية الأنضمام إليها بالعمل المنتج من جانبنا، وتقديم الوسائل الحضارية التي تتلاءم مع العصر الحالي والقادم، ويوجد لدينا الكثير من العلوم التكي تركها لنا الأجداد والأولين، من تراث عريق، وقد أستفاد منها الغرب الشئ الكثير، في بناء حضارته الحاليـة والأسترشاد بها، والأستفادة منها والأستعانة بالعديد من الكتب والمراجع والأبحاث والنظريات، التي وضعها علماؤنا الأوائل، وأن كنا نحن قد أهملناها، فالغرب عرف قيمتها، وفائدتها وبالمثابرة والأطلاع والبحث أستطاع الوصول إلى العديد من الأنجازات في حضارته الحالية، بما أخذه من تاريخنا القديـــم والعريــق ذو المجد التليد، ولذلك فأننا يجب أن تأخذ من علوم الأباء والأجداد، ومع الأنجازات الحديثة التي وصل إليها الغرب، وبذلك نستطيع أن نبنى الحضارة الأفضل التي نريدها في مجتمعنا المعاصر، وأن يستفيد العالم بأجمعه كذلك منها، فأن الذين بنوا الحضارة الحديثة بنوها بالعمل الجاد ومع الصبر والمثابرة والأخذ بالأسباب أستطاعوا الوصول إلى ما وصلوا إليه اليوم، في عالمنا المعاصر الذي نعيشه، وملوا العالم بحضارتهم وأنجازاتهم العلمية والحضارية، وأستطاعوا أن يجذبوا إليهم كل دول العالم وأن يدوروا في فلكهم وأصبحــوا تأبعين لهم، وأن يكونوا دائما في حاجة إليهم، لما لديهم من أنجازات حضارية حديثة، في مختلف شئون الحياة تسهل وتيسر لهم العمل كثيرا 0 وعليه فأننا ليس بأقل منهم، ولدينا الخيرات والثروات الكثيرة والتــــ تمـلء باطن الأرض والجبال والوديان والبحار والسماء في أوطاننا، ووضعنا أفضل من أوضاعهم بكثير، وهنا يأتي السؤال الهام، وهو لماذا أستطاعوا هم الوصول إلى القمة، بما لديهم من الموارد القليلة بالنسبة لما لدينا، ونحن في أوضاع أفضل منهم بكثير؟ والجواب على ذلك للأنهم أخذوا بالأسباب وأخذوا الأمور بالجديــة اللازمــة وبذلوا المجهودات، وأستطاعوا بالعمل الجاد والفعال، وأجراء الدراسات وعمل الأبحاث والأستعانة بالمعرفة والعلوم من كل حدب وصوب، من كل مكان وأخذوا الجيد والمفيد، والعمل على تطويره وأنمائه، وتركوا الردئ والسئ، وعملوا على تفاديه وتلافيه، وأن يحققوا بالعمل والعلم الأنجازات الحالية، بينما نحن تقاعسنا وتكاسلنا، وكان هذا هو الفارق بيننا وبينهم، في عصرنا الخالي0

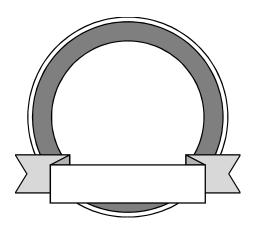

#### الأحداث والتطورات الإقتصادية

يجب علينا أن نعلم الأحداث التى تدور من حولنا فى هذا العالم الملئ بالأخبار اليومية التى نعلمها عن طريق القنوات الأتصال الشرعية المختلفة والمتعددة، ويجب علينا أن نعلم ونعرف كيف نستطيع أن نسستغلها أفضل أتغلال والخوض فيها بما يناسبنا، وأن يكون هناك الدراسات والأبحاث التى تؤهلنا إلى الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة من أتاحة الفرصة لإيجاد الحلول المناسبة والجذرية، لمثل تلك المشاكل التى تواجها، وتورق مضاجعنا، وتعوق المسيرة العلمية والإقتصادية والتجارية والهندسية والطبية وفى جميع المجالات المختلفة التى نأمل أن نتقوق فيها ونبرع فى تلك المجالات لإستفادة القصوى منها فى مختلف شئون حياتنا الحضارية الحالية والمستقبلية، وأن نكون دائما مع الركب الحضارى المعاصر فى عصرنا الحالى الذى سبقتنا فى دول عديدة بمراحل شاسعة يجب أن نقرب ونسير سويا، ويحب أن نكون على حذر فى الأخذ من منهل الحضارة الحديثة وننتقى ما يناسبنا، ونترك ما لا يتوافق مع طبائعنا وعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الدينية والأخلاقية، وأن نبدأ فى العمل الجاد والفعال المثمر الذى يصل بنا إلى النجاح المنشود والسهدف المطلوب، وتحقيق أمالنا وأحلامنا التى سوف تسعدنا وتسعد البشرية كذلك، ويجب علينا أن نبيداً من حيث أنتهى الأخرون، وأن نأخذ الأساليب العلمية الحديثة التى تسهل لنا العمل وأجراء كل ما هو مطلوب من أبحاث ودراسات علمية، والخروج بحلول لمشاكلنا المعاصرة المعقدة فى وقتنا الحاضر 0

أننا في عالم به العديد من التعقيدات والتشابكات، وإن لم نكن على علم بكيفية التعامل ومواجة تيارات العصر الحالى ووضع العالم اليوم، فأننا سوف نجد أنفسنا في المؤخرة وأننا سوف نندثر مثل العديد من الأمم نمت وتقدمت ووصلت إلى مستويات وحققت أنجازات جبارة وضخمة وقد تكون مقارنة لحضارتنا اليوم في عداد المعجزات مقارنة لأزمانهم البدائية والأولية، وكن نظرا لظروف نعلم بعضها، ولانعلم البعض الآخر فإنها أندثرت وتحطمت وتلاشت مع الزمن، بعوامل عديدة، وهنا المهم أن نعلم جيدا كيفية مسايرة الواقع الذي نحن فيه، وأن نكون على نفس المستوى الذي هم عليه الآن ووصلوا إليه، حتى يكون التعامل الند بالند، وأن

نتعاون قدر الأمكان سويا، للأستمرار في أكمال المسيرة الحضارة المتواجدة اليوم، وأن ندخل معا سويا القرن القادم، بأساليب جديدة وروح تعاونية تساعد على تخطى الحواجز التي تعيق الأنطلاق نحو الأحسن والأفضل وأن نكون في مستوى التعامل مع الأحداث في القرن القادم، الذي سوف يشهد العديد من الأنجازات المذهلة والمعجزات التي تحير معها العقول، وإن الأكتشافات سوف تكون أغرب من الخيال، فهيا سويا إلى الأمام نحو المستقبل الأفضل والنشود0



#### الفرد والمشاكل الأجتماعية

هناك العديد من الأمور التي يجب بحثها بجدية، والتي تختص بأوضاع العاملين في الشركات والمؤسسات الأنتاجية، سواءا أكانت حكومية أو خاصة (يمتلها أشخاص أو مساهمين)، ولا يجب أن نكتفي فقط بالمحصول على أعلى معدل أنتاجي ممكن من العمل المناط إلى كل العاملين سواءا كانوا فنين أو أداربين وذلك نظرا لأنعكاس الوضع الأجتماعي على العمل ونفسية العامل أو الموظف، والذي يجب أن يكون على أفضل وأحسن حال ووضع، وأن يشعر بأن هناك أنتماء وصلة ليست مقطوعة بينه وبين الأخرين، وأنما هناك دائما من يستمع إلى مشاكله، وهناك من يتستقبل شكواه ويدرسها ويحاول أن يجد لها الحلول المناسبة والجذرية والتي تكون إيجابية في حياته العملية بصفة خاصة، وحياته الأجتماعية بصفه عامة، وأن يشعر بأن هناك أنتماء وصلة ليست مقطوعه بينه وبين الآخرين الذين يعملون معه، وأنما هناك روح المودة والتعاون والأخاء والمحبة، سواءا كانت هذه العلاقة مقصورة على العمل، أو امتدت إلى خارج العمل، أصبح لديه حياة أجتماعية أفضل داخل وخارج العمل، يكون لها التأثير الأيجابي في زيادة الأنتاجية والنشاط والهمة في الأداء وتحسين المتسوى الأنتاجي، من خلال رفع الروح المعنوية والمادية والأجتماعية للعاملين كافة، قدر الأمكان وتحسين المتسوى الأنتاجي، من خلال رفع الروح المعنوية والمادية والأجتماعية للعاملين كافة، قدر الأمكان وتحسين المتسوى الأنتاجي، من خلال رفع الروح المعنوية والمادية والأجتماعية للعاملين كافة، قدر الأمكان وتحسين المتسوى الأنتاجي، من خلال رفع الروح المعنوية والمادية والأجتماعية للعاملين كافة، قدر الأمكان وتحسين المتسوى المتون المتسون المتسه المتلاقة من خلال رفع الروح المعنوية والمادية والمادية والمتبية للعاملين كافة، قدر الأمكان وحمياته المتسون المتسون المتسون كافة، قدر الأمكان والمتسون المتسون المت

ومن هنا إذا ألقينا نظرة إلى المجتمعات في الدول المتحضرة، فأننا نجد صور عديدة غير مرغوبة لدينا في مجتمعاتنا الشرقية المتحفظة دينيا وأخلاقيا، حيث أن الصلات بين العائلة الواحدة تكاد تكون معدومة أو مقطوعة لديهم، ومن هذا المنطلق أصبحت الحياة لديهم جافة وباردة قاسية، والكل يبحث عن المزيد من الماديات، وأصبحت الصلات الأجتماعية معدومة ومقطوعة بين الأفراد وبعضهم البعض، إلى إذا كانت هناك مصلحة أو منفعة تعود على أحد الأطراف بالخير والمكسب المادي، والذي يقوم بإجراء مثل هذه الأتصالات اللازمة للأنهائها والحصول على المصحة أو الفائدة المبتغاة، بينما لدينا نحن في الشرق الدفيئ الأجتماعي وروح التعاون والألفة بدون أية مصالح أو مكاسب مادية قد تعود على ألفراد بعضهم وبعض، وأن بدأت نتغير المفاهيم والمبادئ في عصر نا الحالي ووقتنا الآن0

إذا هنا يجب أن نعلم مدى العلم أن المجتمع يجب أن يكون قوى فى أرتباطه وصلاته بعضه البعص، وأن يكون هناك دائما صله تربطه بأفراده، والحفاظ على العادات الحسنة والجيدة الأجتماعية فى مجتمعاتنا0 ويجب علينا أن نبحث المواضيع التى تهم الجميع أو البعض والخروج بالنتيجة الجيدة والممتازة التى تؤدى دورا هاما وقادرا فى إلقاء الأضواء على فكرة يجب أن تنفذ أو أقتراح أو تعليق يحوز على الأعجاب، وفى نفس الوقت يجب أن لا يهمل الجديد، فالمرح والطرائف والسمر، يجب أن يكون له وقته، وكذلك العمل الجاد والمنتج والفعال، يجب أن يكون له وقته، وأعطائه حقه كاملا، وأن لا يتأثر بما لدينا من عادات وتقاليد نريد الحفاظ عليها، وأن تظل جميلة كما هى، وأن لا تتدثر أو تختفى من حياتنا وحياة الأجيال القادمة 0

فهناك العديد من الباحثين في مختلف المجالات، ويجب أن تتضح الصورة لدينا، وحيث كانت الحياة في الماضى تسير ببطء شديد، فأصبحت اليم تسير بسرعى شديدة، وهذا ينطبق على باقى الأنشسة والأجراءات التى تتم في كل الأمور التى تحيط بنا، والحركة الدائمة والمتمرة، وكثرة وتشعب الأتصالات وسرعتها الفائقة، التى تتم في كل الأمور التى تحيط بنا، والحركة الدائمة والمتمرة، وكثرة وتشعب الأتصالات وسرعتها الفائقة، حيث أن الأتصالات والمواصلات في الماضى كانت متعثرة وتختلف أختلافا كليا جذريا عما نحن فيسه الآن، حيث تحسن الوضع كثيرا، وكانت المسافات في الماضى تعيق الأتصال والترحال والتتقل، بينما أصبحنا ألان في وضع أفضل كثيرا، حيث أن الأزمنة في قطع المسافات سواءا كان في أتصالات بين الأفسراد بعضهم البعض أصبحت جدا قصيرة لكلا من ألتصال والسفر والترحال بأستخدام والمواصلات، في الأنتقال من وأصبحت كذلك مريحة وأختفت المشقة التي كانت في الماضى يعانيه الأفراد والجماعات، في الأنتقال من مكان إلى مكان آخر 0 وهنا ظهرت مشكلة أغفلها الأنسان كثيرا، وهي تتلخص في عدم قدرته في وضع الحلول للمشاكل الأجتماعية والنفسية والضعوط التي تواجهه، بنفس النمط وأستخدام نفسس الأساليب التي تطورت به الحضارة المعاصرة التي نحياها ونعيشها فأصبح الأنسان يعاني العديد من المشاكل الأجتماعية والنفسية والتي أجراء الدراسات المناسبة، واعمل الأبحاث اللازمة، والخروج بالحلول التي تريسح النفس البشرية ومعالجة ما تعاني منه، وما يجتلخ بداخلها من أحاسيس ومشاعر أنسانية تكون من العمق بحيث النفس البشرية ومعالجة ما تعاني منه، وما يجتلخ بداخلها من أحاسيس ومشاعر أنسانية تكون من العمق بحيث لا يستطيع أية فرد الوصول إلى تلك الأعماق السحيق، وتقديم الحاول المناسبة والمريحة والجذرية 0



الأصرار والأمكانيات

أصبح من الواضح للجميع بأن المجتمعات قد تغيرت كثيرا عن الماضى وأن هذا التغير يسير في طريق يجب على الجميع اللحاق به، والحصول على الحياة الأساسية والمستوى الراقى والمطلوب من تحقيق الأكتفاء من الأساسيات والضرويات وبعد ذلك تحقيق قدر كافى من الرفاهية من المستوى العالى ينعم بها الناس بقدر الحد الأدنى من هذا القدر من الحياة 0 وهذا لايتأتى إلا بأن يكون هناك مجتمع متكامل، وأن يكون ذا إقتصداد قوى يستطيع أن يسير به مع العالم من حوله، وأن يحقق المستوى الجيد من الأنتاج، سواءا كان ذلك في قطاع الصناعة أو الطب أو الهندسة أو الأداب والفنون أو التجارة أو باقى المجالات والأنشطة المتواجدة في عالمنا اليوم، والذي يستطيع أن يحقق دخل يؤهل العاملين به والمجتمع الذي ينتمي إله من حياة جيدة، ومستوى جيد من المعيشة، وبهذا فأننا نجد أن دول كثيرة في مجال من المجالات مثل الصناعة كاليابان نجدها ذات إقتصد قوى وأستطاعت أن تنافس العديد من الدول الصناعية الكبرى في الأسواق العالمية، وأصبحت من تلك الدول الصناعية الكبرى بالفعل،

وبالطبع فأن الدولة ذات الإقتصاد القوى فأنها تستطيع أن تتوسع وأن تدخل في مجالات أخرى للخوض فيها والوصول إلى المكانة العالية والمرموقة في نفس الأسواق، ذلك نظرا لتواجد العديد من العناصر التي تساعد على ذلك من أنفاق الأموال اللازمة وأدخال التكنولوجيا المتطورة، وعلى أستعداد لبذل الجهد وأجراء كل ما يمكن تنفيذه من البحث والدراسات المستمرة للوصول إلى النتائج المرجوة والمطلوبة، وبالطبع فإن النتائج المرجوة والمتوقعة تكون سريعة وناجحة،

وهذا هو الفرق بين من لديه الأمكانيات للعمل والأنتاج، والوصول إلى الهدف المرسوم والموضوع، من أقرب وأسهل الطرق وليسرها، وبين الدول التي ليس لديها مثل هذا الدعم والخبرات والعناصر التي تؤهلها إلى ذلك، ولكن في كلا من الحالتين فإن العمل الجاد والنشط والمستمر وعدم اليأس والأصرار في النجاح والصمود والوصول إلى الهدف من جميع الطرق المؤدية إلى ذلك، فإنه يكون الأمل في ذلك كبيرا، ومتوقعا النجاح بدرجة كبيرة ونسبة عالية، فهناك العديد من الدول التي ليس لديها أمكانيات ولكنها أستطاعت عن طريق الأصرار والتحدي أن توفر وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية للأستثمار في الداخل،

وقد أنشأت تلك الأستثمارات الأجنبية العديد من المنشأت الحضارية من مصانع وشركات وإدارة عجلة الحياة التجارية والصناعية في المجتمع ككل، وفتح الأسواق التجارية للأنتاج، وتوافر الأيادي العاملة الرخيصة والمعقولة للعمل في كل تلك المنشأت والتغلب على مشكلة البطالة، التي يعاني منها العديد من مجتمعات اليوم، وأن تنهض تلك المجتمعات من غفوتها وتنضم إلى الصفوف الأمامية مع الدول المنتجة، وقد تكون في المستقبل من الدول الكبري ذات الإقتصاد القوى والأنتاج العملاق، والذي يستطيع المنافسة والصمود بالأسواق العالمية وزيادة الطلب المستمر وتلبية كل تلك الأحتياجات قدر الأمكان0



## مواصفات الأسواق المتنوعة

يجب أن تكون لدينا خطط مستقبلية نسير عليها في بناء المشروعات التي تحتاجها الأجيـــال المقبلـــة، وهـــذا بالطبع لا يتأتى إلا إذا كان لدينا في الوقت الحاضر ما يكفي مجتمعاتنا في تحقيق الأكتفاء الذاتي من الضروريات وأن نكون على أطلاع بما يحدث حولنا من تطورات في المجتمع الذي ننتمي إليه، وكذلك باقي المجتمعات، حتى لا تسبقنا ونصبح في المؤخرة، أننا نريد أن نشارك العالم من أعطاء أنتاج في مختلف المجالات حيث تتو افر لدينا الطاقات البشرية والمصادر الطبيعية التي تحتاجها في تشغيل المنشأت الصناعيــة والتجارية التي تلبي أحتياجات المجتمع المحلى، وإن أمكن ذلك وكان على المستوى العالمي من مواصف ات العالمية، فأنها كذلك تطرح في الأسواق العالمية لأشباع رغبات الأسواق العالمية، وتلبية أحتياجات المصانع والمحلات التجارية وخلافه، وتصريفها بالوجه الشرعي والقنوات المصرح بها، وفي حدود الأتفاقيات الدولية 0 أننا بدأنا السير في هذا الطريق وهناك العديد من الدول المجاورة والشقيقة أيضا تسير في طريق الأنتاج التجارى، والتي تستطيع أن تلبي أحتياجات الأسواق العالمية التي يجب أن يشارك في تغطيه الطلب بما نستطيع من أمكانيات متاحة لدينا0 وهذا سوف يكون له عائد قوى وفعال في تحسين الأنتاج وأكتساب الخبرات والتقنيات المتطورة والمتابعة القريبة والمستمرة لأحدث الأكتشافات العلمية المتطورة والحديثة فيهم مختلف مجالات الحياة، والأستفادة القصوى والمثمرة منها بما يلاءم الحاجات التي توجد لدينا في تطوير وتحديث وصيانة منشأتنا الصناعية والتجارية، وأستخدام الأساليب الحديث التي تساعد على تقوية وتحسين الأنتاج ومواجهة أفضل للمنافسات، وتلبية أكبر وأكثر للأحتياجات والمتطلبات بالأسواق والتغطية الكاملة لما يمكن أن يكون، في عطاء دائم ومستمر وغير محدود، ومقابلة التطورات التي لا تقف عند حد معين، أو مستوى محدد، وأنما في أنطلاق دائم، ومن لا يستطيع أن يلاحق الركب سوف يجرخ من السوق أو أن يكــون ضعيفــا ولا ً يستطيع أخذ المكانة المرموقة التي يطمح إليها، والحصول على العملات الصعبة والتقنيات العالية الجودة، والحديثة لتسهيل عمل العاملين من اداريين وفنيين وعمال، ويجب أن نعلم جيدا ومدى العلم بأن المنافسة قويـة ومستمرة، والعمل يجب أن يظل في أعلى مستوياته من عطاء وتحسين وصيانة ومتابعة وتوفير أفضل المو اصفات و المقاييس، من جودة و متانة و صلابة و قوة، و أن تكون متو افرة عند الطلب، و هذا هـو الو اجـب أتخاذه من أجراءات وخطوات في المسيرة الحضارية والتشيد والنباء للمستقبل0



### السوق العربية المشتركة

كثر الحديث والنداءات في سبيل تحقيق الحلم العربي في أنشاء سـوق عربيـة مشـتركة، فـهناك كذلـك الكثـيرون الذين ينادون بتحقيق عملة عربية موحدة، وكل ذلك يكون على غرار السوق الأروبية المشتركة وعملتهم الموحدة، حيث أن الأمكانيات تسمح بذلك، وتطبيق هذا ليس بالمستحيل، ولكن التقاعس عن العمل، وعـدم الأتفاق والقلـق والتوتر السياسي، كل هذه عوامل تؤدى إلى عدم تنفيذ مثـل تلـك الأفكـار إلى حـيز الوجـود، ولذلـك كـل دولـة تقـوم بالمجهودات الفردية إلا فيما ندر، وبالطبع فإنها لا تؤدى الغرض المطلوب، وهو الذي يقود الأمة إلى أن تكون لها قوة إقتصادية عالمية تجعلها في مصاف الدول الكبرى والتي لا يستهان بها في العالم، وتستطيع أن تحقق من التعاون المطلوب في الأنتاج، والدخول بثقة وثبات إلى الأسواق العالمية، وذلك يتأتى عن طريق الدعم القوى الذي سوف يكون متواجدا، نظرا لأشتراك العديد من الدول التي كلا منها تقدم ما لديها من أمكانيات، سواءً كانت ماديـة أو علميـة وخبرات ومجهودات ومواد خام وطاقة وأبحاث ودراسات وخلافه بما يتـم الفرصـة للخـوض علـي المسـتوى العـالمي، وتحقيق ما تصبوا إليه تلك الدول من أحلام تراودها، على مر السنين، وتحقيق الإقتصاد القوى الـذي تستطيع بـه الصمود أمام التيارات العالمية التي أصبحت تعصف بالعالم أمام التيارات العالمية التي أصبحت تعصف بالعالم العربي0 ومن هنا فأننا يجب أن نسعى جديا وجاهدين في تحقيق هـذا الحلم وهـذا الأمـر الـذي نريـده أن يكـون فـي الواقـع القريب، وأن يكون هناك التعاون الحقيقي من مختلف الدول التي سوف تشارك في هذا المشروع0 لإالعناصر التي تؤدى إلى النجاح في أنتهاج هذا الطريق متوافرة وبالفعل فإن التفكير فيها قد تم ونتج، وهذا ليس المرة الأولى الذي يتحدث فيها أحد، ولكن نظرا للظروف والملابسات الصعبة التي نمر بها، فإن المشروع لم يتم0 والحديث في هذا الأمر كثير، وفرص النجاح لبية، وتحقيق قدرة إقتصادية عربية تواجهة المتغيرات التي تحدث في العالم من حولنا يجب أن تكون، وأن نستطيع الصمود أمام التيارات المختلفة من تحديات تواجهنا منفردين، ومن الصعوبة القيام بقوة إقتصادية في دولة واحدة، والتعاون المثمر والفعال هو الحل الوحيـد للأنطـلاق نحـو الغـد المشـرق والمستقبل الزاهـر0 فهناك مجموعات بدأت تظهر في الأفق مثل المجموعة الأروبية بأنشاء صناعات مشتركة بينهم وتصنع بها، وأصبحت عبارة "صنع في المجموعة الأروبية" تظهر على العديد من المنتجات ذات الجودة العالية، بــدلا مـن عبـارة صنع في تلك الدولة منفردة، وكذلك هناك المجموعة الأسيوية والتي يطلق عليها أسم النمور الأسيوية نظرا لدخولها المجال الصناعي بقوة وتعمل على تحقيق الأزدهار الإقتصادي القوي، وتكاد تغرق العالم بالمنتجات التي تصنعها بأسعار جيدة ومعقولة في متناول الجميع، وجودة وأتقان مقبول من كل المستهلكين، ومتوافرة في كل الأسواق، وأصبح يهدد العديد من الدول الكبر الأخرى في المجال الصناعي، والمنافسة شديدة بينهم 0 ومن هذا يتضح لنا أن العالم سوف يشهد في السنوات القادمة تحولا من القوة الأحادية والتي تتمثل في الولايات المتحتدة الأمريكية، إلى عالم متعدد القوى، متمثل في ظهور تلك التكتلات الأقتصادية التي تنهض الآن في عالمنا المعاصر 0



## الأسس العلمية والعرف السائد

إن الأوضاع الإقتصادية في العالم اليوم تمر بمراحل غير متوقعة على الأطلاق، من تقلبات في الأسواق، فهناك الدول التي بها ركود إقتصادي نظرا لعدم فهم السوق المحلى والأقليمي والعالمي على الوجـة الصحيـح، وليـس هنـاك أجراءات تتخذ بناءا على القيام بالدراسات والأبحاث اللازمة في بحث المشكلات الإقتصادية المتراكمة ومحاولة النهوض بالأوضاع الإقتصادية إلى وضع أفضل، وأن يكون مستقر، ويستطيع أن ينهض بالمتطلبات التي تحتاجها الدولة من صناعات أساسية في مختلف المجالات قدر الأمكان، وبما يتناسب مع الموارد والمصادر الطبيعية من ثروات معدنية وبترولية ونباتية وحيوانية في تلك الدولة، أو أمكانية الحصول عليها بسهولة، وأستغلالها الأستغلال الأمثل في الصناعة، والنزول بها إلى الأسواق، وأن يكون لدينا كذلك تجارة متبادلة وتعاون مشترك مع العديد من الدول في مختلف السلع التي تغطى الأحتياجات المتبادلة وأكمال كل دولة متطلباتها القائم على الأسس العلمية الصحيحة والسليمة التي يمكن الأعتماد عليها، وأن يكون هنــاك المنافســات الشــريفة والمتعــارف عليــها فــي الأســواق المفتوحــة، والبورصات العالمية 0 أننا الآن نستطيع أن نقول بأننا في أوضاع أفضل من السابق في الأتجاة الصحيح نحو التطور والمواكبة مع التطورات والمتغيرات التي تحدث دائما من حولنا، وفي العالم أجمع، وهناك بالطبع الدراسات الواجـب أجراءاها والقيام بها للقيام بالأعمال المنوط بها، وفي القيام بالصناعات الحديثة وأن يكون لدينا الأساسيات في هذا المضمار، وألا نتقاعس عن أتخاذ الأجراءات الكفيلة للوصول إلى المستوى الصناعي المطلوب من وضع الفائدة الأساسية في البناء الحديث، وأن نكون على المستوى اللأئق بين باقي الدول المجاورة والمتطورة، والتي لديها أنتاج غزير من المنتجات والسلع التي تلبي بها أحتياجات الزبائن في الأسواق، وبالجودة المتازة، والأسعار المناسبة، والضمانات اللازمة، والذي يهدف إلى خدمة العميل أو المستهلكين، لمثل هذه الصناعـات والـذي يعـود عليـها بعـد ذلـك بـالنفع العميم في التحديث وزيادة الأنتاج والتوسع في الصناعات وهذا هو المطلوب تحقيقه، والوصول إليه0



## نحو مجتمع أفضل

هل نستطيع أن نصمد أمام التيارات المختلفة من نظريات وتطبيقات إقتصادية متواجدة في العديد من الدول، كلا ينتهج السياسة الإقتصادية والتجارية التي يراها مناسبة للأنطلاق الحضاري المتقدم والمتطور في الحياة اليوم، في الوقت الحاضر والمستقبل، بناءً على أتخاذ القرارات الصائبة في تنفيذ الخطة الموضوعة والمدروسة في المجتمع الصناعي ووضع الأسس العلمية الصحيحة التي تتواكب مع التغيرات العصرية التي نراهـا يوميـا، حيـث أن العمليـة الحضارية تسير في نماء مستمر، ولا تتوقف ولا مهادنة، حيث أن هنــاك العديـد مـن الشعوب التـي تطـرح الجديـد بأستمرار بما يدل على أن هناك عمل دؤوب ومستمر لا يتوقف في الميدان والجال الصناعي لأنتاج الحديث وتلبية متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وهذا بالطبع يزيد من قوة إقتصاد تلك البلدان التي تعمل وتجعل هناك قوة إقتصادية تتمكتع بها، وتزداد السلع والخدمات وتتوافر للبلدان الأخرى التي في حاجة إلى مثـل تلـك المتطلبـات مـن توفير فرص مناسبة للعمل في مثل تلك البلدان، وأن يكون هناك نماء متطرد ومتوافر وملموس، وأن تظل الحضارة بما فيها من أنجازات في تقدم مستمر، وتؤدى دورها المطلوب منها في الوضع الراهن والتغلب على المشاكل التي قد تعترض العديد من المجتمعات الصناعية، والتي يجب أن نتغلب على هذه المشكلات والعقبات ولا نصدرها إلى المجتمعات الأخرى، وأن يكون هناك أنطلاق نحو الأفضل بأستمرار، وأن يؤدى كل مجال صناعي كان أو تجارى دوره المطلوب نحو الأزدهار المستمر، وتحقيق المستوى المعيشي والرخاء الإقتصادي المطلوب، وأشباع الأسواق المتنوعة من محلية وأقليمية وعالمية، بالعديد من السلع والمنتجات والخدمات الأساسية، والكمالية، لتلبية الطلب، والحث على الأستهلاك وتفير فرص العمل والقضاء على البطالة والحقيقية والمقنعة، وأن يكون هنــاك جديــة فـي أخــذ الأمــور والعمل على حل تلك المشكلات التي قد تظهر من وقت إلى أخر، أثناء الحركة الأنتاجية، والتي لا يجب أن تتواجــد لإلا تتوقف العملية الأنتاجية، ويكون مفادها خسارة كبيرة في الإقتصاد القومي، وبالطبع خسارة لأصحاب الأعمال والعاملين، وتتأثر كذلك العديد من الأطراف والجهات التي قد يكون لها علاقة غير مباشرة بسير العملية الأنتاجية، وهذه مواقف وظروف يجب أن لا تحدث، وإذا حدثت يجب أن يكون هنــاك الأسـتعداد الـلازم لمواجهتـها، والعمـل على تغطيتها بالأسلوب المناسب، والستخدام الطريقة العلمية والحديثة، في علاجها، وعدم تفحلها، أو تضخمها إلى الحد الذي لا تحمد فيها العاقبة، وأنما يجب دائما أن يكون التصرف مع مثـل تلـك المشـاكل والأمـور فـي بدايتـها، حيث يمكن السيطرة عليها بالسهولة وعدم الصعوبة وكثرة العمل والأنفاق0 هذه قواعـد ومبـادئ فـى العمـل يجـب أن يلتزم بها العاملين، وأن يكون هناك الدعم اللازم لذلك فى مختلف الأوقات وفى مختلف الظروف0



## أختلاف الوضع

يجب أن يكون هناك ألمام بالوضع الراهن من مختلف النواحي في الأمور التي تتحكم في السوق المحلية والأقليميــة والعالمية، وأن لا نترك الأحوال كما هيا، وأنما الواجب علينا أن نكون على المستوى اللائق والـذي يؤهلنا إلى دخول المنافسة المتواجدة من بين الشركات أخرى سواءا كانت حديثة النشأة، ونريد أن يكتب لها النجاح والتوفيق والظهور بالمظهر اللائق بعد ذلك، أو إذا كانت شركات ذات ثقل مالى وإقتصادى في وضع الثقة والمعرفة بين المستهلكين والعملاء في مختلف الأنشطة والأسواق المحلية والأقليمية والعالمية، بما يوؤهلها للقيادة والريادة0 أننا هنا يجب أن ندرس الحالة كما هي عليها الآن، وأن نضع الدراسات والأبحاث المطلوبة بالعمل المثمر والمنتج الـذي يـؤدي الغـرض المطلوب، وهذا هو المتوقع والمطلوب والمنتظر من الدعم الـذي يـؤدي إلى مثـل هـذه النتـائج المرجـوة علـي السـاحة مـن الظهور بالأنتاج والأبتكارات والأكتشافات التي تفيد البشرية جمعاء من العديد من الأغراض التي يعاني منها الأنسان في يومنا هذا، فكل أكتشاف وأبتكار يؤدي إلى راحة كبيرة وفائدة عميمة للبشرية، في العديـد من الأمـور التـي كـان يعانى منها البشر، وأن الأنسان له خاصية تعميم وأستخدام مثل تلك الأكتشافات في العديد من الأغراض المختلفة بعد ذلك، فالعديد من الأكتشافات أصبحت اليوم منتشرة، وذات أهمية وصيت وشهرة واسعة، بعد أن كانت محدودة على مجال معين ونطاق محدود، وفئة معروفة، ولكن نظرا لتواجد الأحتياج الملح والدائم لها، فإن الأنسان أستطاع أن ينسخ مثل تلك الأبتكارات والأساليب المتطورة في الأغراض المدنية، بعد أن كان أستخدامها مقصور عليها في الأغراض العسكرية، فمثلا المصانع التي كانت تنتج الأسلحة تحولت إلى مصانع للأنتاج الأستهلاكي في الحياة المدنية، في الأحوال السلمية، وبعد أنهاء حالة الحرب0 إذا فكل وضع وزمن يقابله أختلاف في المنهج الذي يتبعه البشر في التأقلم مع الوضع الذي يعيشون فيه، وهذا هو ما يجب أن يحدث والذي يوفر العديد من المصادر والموارد التي يحتاجها الأنسان في الأغراض الأخرى ذات الفائدة الأهم والكبر، ويحقق الحياة المرجوة والمطلوبة من الناس في تصريف أمور حياتهم المعيشية اليومية سواءا كان ذلـك في المنزل أو العمـل لللراحـة أكـثر وتحقيـق أسـتقرار أحسـن وافضل0



## المستوى الحضارى والنهج السليم

يجب علينا أن نكون على المستوى الحضارى اللائق بمجتمعاتنا، وأن نعلم مدى العلم بأننا يجب أن نغير من أنفسنا إلى المستوى الأحسن بأستمرار ودائما، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تقويم الذات، وتهذيب النفس الأنسانية إلى المستويات الحضارية الراقية بأستمرار، ومعرفة عيوبنا وأصلاحها وعلاج الأمراض الأجتماعية التي لدينا، والعمل على الأصلاح الدئم في جميع المجالات والميادين، والأخذ بالنهج السليم والحديث الصالح وترك الطالح، في قيادة الأمة، حتى تنشأ في مجتمعاتنا أجيال جديدة قادرة على تحمل العقبات والمصاعب التي سوف تواجـه التحديـات الشـديدة في المستقبل، وسوف يكون هناك صعوبات أشد مما عاصرناه نحن، حيث أن التحدي سوف يكون أصعب بكثير عمــا نحن فيه الآن، وأخطر مما نتصور0 فهل أستطعنا أن نبنى حاجز نستطيع به أن نصد به الهجمات التي قد تواجهنا في المستقبل من جديد ومواجة ظهور الجديد والحديث في مختلف المجالات المتعددة، وأننا على المستوى العلمي الذي نستطيع به أن نجاري الأحداث وتكون على المستوى المسئولية، والخوض في غمار الحياة الحديثة بما فيها من دراسات معملية صعبة وشاقة وأبحاث تكنولوجية متقدمة تحتاج إلى الصبر والمثابرة والمتابعي المتأنية والرشيدة والخروج باالنتائج التي تؤهلنا لنهج الطريق السليم في الوصول إلى حلول لما قد يعترض طريقنا السليم في الوصول إلى حلول قد تعترض طريقنا من عقبات ومشكلات قد تكون عادية ، أو قد تكون مستعصية على الفهم والأدراك مثل الألغاز تحتاج إلى بذل الجهد والتفكير في حلها0 ولكن يجب علينا أن نعلم مدى العلم بأنه لايوجد شيئ يترك على الهامش بدون بحث ومراقبة شديدة وتمحيص عميق، للخروج إلى الطريق السوى، والوصول إلى المستقبل المشرق المضيئ الذي نسعى إليه ويسعى إليه الجميع، ولايأس أو تذمر من الأوضاع التي قد تواجه المجتمع في بعض الأحيان، وهي يمر بها عادة المجتمعات في بعض الأحيان، في مراحل متعددة ، وشئ يحتاج إلى الصبر وجهد يبذل في تلك المجالات السليمة والأماكن المناسبة، وأن لا يكون هناك أهدار للثروات الطبيعيــة الكامنـة في بـاطن الأرض والجبـال والبحار، ولكن يجب أن يكون هناك دراسات للجدوى الفعلية التي تحظى بالتأكيد والدعم والأهتمام الفعلي والأكييد من الأكاديميات العلمية والمنظمات الدولية والهيئات القومية 0



## المعركة الفاصلة القادمة

أننا بدأنا مرحلة حاسمة وفاصلة في معركتنا مع العالم من حولنا، ويجب أن ننتصر فيها قدر الأمكان، وهي ليست معركة عسكرية حربية، وأنما هي معركة إقتصادية تنموية، تشمل جميع ومختلف المجالات المتعددة والمتنوعة في الحياة، والتي يجب أن تكون ذات شأن كبير فيها، ونستطيع أن تظهر الصور المشرفة من عملنا ونابع من داخلنا، وبالطبع فأننا يجب أن نركز على ما يتطلبه العالم من أولويات لنحققها فهناك الإقتصاد القوى الذي يجب أن يكون لدى الدولة، وأن يكون هناك الصناعات اللازمة لضروريات الحياة، وما يتطلبه الأسواق العالمية والأقليمية والمحليـة، وأن نستطيع تحقيق الأكتفاء الذاتي قدر الأمكان داخلنا في توفير السلع الأساسية، وذلك أصبح الآن يسير بأستخدام المكننة والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت لها تأثير قوى ومقال في زيادة الأنتاج بقفزات متباعدة ومع الوفرة في الأنتاج والجودة في شروط السلع والمنتوجات محليا وعالميا، وكذلك يجب أن تكون لدينا تجارة بين مختلف الدول وأن تكون هناك مشاركة إيجابية في الأسواق وأنشاء مناطق تجارة حرة بين الدول وبعضها البعض للأستفادة من الصناعات المختلفة التي تفبد الدول العديدة، وتكون قريبة وذات نفع على أنشاء الصناعات المختلفة في العديـد من المجالات الصناعية، وكذلك يجب أن العمل على تشجيع الدراسات والأبحاث للمزيد من الأكتشافات العلمية في العديد من فروع العلم المختلفة والتي تصل إلى تفيد البشرية جمعاء في علاج العديد من المشاكل المتواجدة والمتراكمة، وأن يكون هناك حث مستمر على زيادة المجهودات الأنتاجية، مع توفير باقي سبل الراحة والترفية للعاملين في تلك المنشأت الصناعية والتجارية، وأن نأخذ بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والمالية والأنتاج، وأن نطبق ما تعلمناه بالوسائل الملائمة لمجتمعاتنا، وأن نتفق مع عاداتنا وتقاليدنا الشرقية والعربية، وتكون فيي حدود المسموح بـه، وألا يكون هناك تعارض بين الحديث والقديم قدر الأمكان0



## تحقيق الأزدهار الإقتصادي

الصعود إلى القمة لا يتأتى مرة واحدة، أو في لحظة خاطفة وبين يوم وليله، وأنما يجب أن تكون هناك الجهود الكثيرة التي تبذل، وكذلك إجراء الدراسات الجادة والأبحاث المستفيضة وبناء المنشأت الأساسية التي تكون سند الأمة في المنافسة العالمية بين الدول الأخرى في تقديم أفضل المنتجات الصناعية بأساليب تجاريــة حديثـة بـهدف تحقيـق الرخاء الإقتصادي والتغلب على المشاكل التي تواجه المجتمعات في جميع أوجه الحياة0 فأننا يجب أن نعلم بأن هذا هو المستقبل المأمول والمنشود والذي يضمن للأمة الأستقرار الإقتصادي من تقلبات الزمان، فاليوم قد يكون مشرق وينعم الجميع بالحياة الرغدة بالنسبة لبعض الدول والمجتمعات ويتحقق الرخاء الإقتصادى والمستوى المعيشي الجيد، ولكن كما يقولون دوام الحال من المحال، فنجد أن الوضع قد أنقلب رأسا على عقب، وأصبح الجـو ملبـد بـالغيوم التـي لا تبشر بالخير، ونظرا لعدم وضع أحتمالات المستقبل من أرساء قواعد قوية ومتينة ومضمونة تضمن لنا الحمايـة اللازمـة من مثل تلك التقلبات المحتملة فإن التدهور يكون من نصيب تلك الدول والمجتمعات التي حظيت بتغيرات وفترات أزدهار حضارى مؤقت، لم تستطيع هذه الدول من تصريف الإقتصاد وبناء الهيكل إلى الطيرق الأفضل، وضمان المستقبل بصرح إقتصادى وصناعي وحضاري قوى يضمن لها الأستقرار والأستمرار في السير نحو نفس المستوى المعيشي وفي حالي التقلبات لا تتأثر كثيرا بها، التي قد تحدث في أية وقت وبناءا على متغيرات وعوامل داخليـة أو أقليمية أو عالمية يكون دائما هذا تعايش مع تلك الأوضاع والصمود أمام الأهواء المتقلبة والمنافسات المختلفة 0 وهنا يكون الفوز من نصيب من أستطاع تصريف الأمور في الأتجاة الصحيح والأبتعاد عن الأتكال بدون سعى وألسير على نفس النهج بدون عمل أو تعب وكد وبـذل الخـهود التي تضمن النجـاح وتحقيـق على الأقـل الحـد الأدنـي مـن النجـاح والأستقرار والأمان، ونهج الطريق القويم نحو المستقبل المنتظر0 إن الأستقرار الإقتصادى ليس من السهل تحقيقه وضمانه، وكذلك الأستمرار في تحقيق نفس فترات النجاح والأزدهار الحضاري تكون من الصعوبة التي تحتاج إلى العمل المتيقظ والدؤوب في المجال الصناعي والتجاري الذي يلبي متطلبات الأسواق لدوران عجلة الحياة في الداخيل والخارج قدر الأمكان0

أننا يجب أن ننظر إلى المستقبل بعين الشكل والترقب وأن هناك متغييرات مستمرة وتقلبات متوقعة قد تؤدى إلى الأنهيار، ومن هنا فإن الأحتياطات يجب أن تتخذ وأن نكون دائما على أهبة الأستعداد في جميع الأوقات لمسيرة أفضل ومسايرة الأوضاع التي تحتاج إلى عمل بدون كسل أو تراخي وعدم أخذ الأمور بالجدية المطلوبة والأهتمام المنتوقع والذي يضمن لنا النجاح وتحقيق النتائج الجيدة والمتازة0

أننا هنا فى وضع متغير ويجب علينا أن نعى ذلك جيدا وننظر إلى الأمور بعين الحذر والترقب، وأن نكون على وعى دائم بما يحدث حولنا، وأن لا نركن إلى الأمن والطمائنينة المؤقتة التى تضفيها علينا أحداث مؤقتة لقد لا تدوم، ونخدع بها ونظن أنها دائمة خالدة، وأنما يجب أن نحتاط لكل تلك الظروف التى تمر بها ظروفنا الحالية، وأن نعلم ونعى تماما ونعلم الدرس جيدا من دول مرت بنفس التجربة ونفس الظروف، ولم تستطيع أن تتغلب على أوضاعها المالية والإقتصادية، فسقطت فى بحور البؤس والجهل والحروب والمجاعات، وهذا درس وعبرة لمن يعتبر، ويجب علينا أن نتعظ منها جيدا، ونعتبر من التاريخ، ومن الأحداث حولنا، ونقف على الطريق الصحيح المؤدى إلى النجاح، والمستقبل المنشود والمأمول فى كل الأوقات وكل الظروف0



## الأسس العلمية

هناك أسس علمية يجب علينا أن نتبعها وننتهجها في سبيل الوصول إلى الهدف المطلوب تحقيقه من النجاح في مختلف المجالات المتعددة، وخاصة المجال الإقتصادى الذى أصبحت الدول تسعى إلى أصلاحه، والعمل على جعله قويا ومتماسكا، والآن الإقتصاد هو الذى يحدد مستوى الدول في العالم، وتحقيق الرخاء الإقتصادى يعود بالنفع على الأفراد والمواطنين، وبالطبع بالفائدة المرتجاة، من رخاء معشيى، وتوافر السلع والخدمات، وتحسين مستوى الفرد المشميى، وأرتفاع الدخل للدولة والأفراد، وجعل الدولة قوية وصلبة ذات عملة قوية في البورصات أمام العملات الأخرى، وعليها طلب عالمي نظرا للثقة التي تحظى بها أمام الدول والشعوب من تغطية المتطلبات والأجتياجات، والأستقرار السياسي وأعطاء الضمانات والأمان في هذا الخصوص ومن هذا المنطلق فأننا يجب علينا أن نعى جيدا الدروس التي مرت بها الدول التي سبقتنا في تحقيق الأنجازات المختلفة في الصناعات من زيادة الرقعة الزراعية والأكثار من المزارع التي تنتج لنا الخيرات والثروات الحيوانية من دواجن وبيض ومواشي وألبان والتي يمكن أن تدخل في العديد من الصناعات التي تغزو الأسواق المحلية العالمية، وتكون سلع عليه الطلب في العديد من الصناعات التي تغزو الأسواق المحلية العالمية، وتكون سلع عليه الطلب في المناب

وأننا نحتاج إلى أن نبنى أنفسنا وبلداننا على أحدث الأسس والأساليب والأنظمة العالمية الحديثة والعلمية، والتى يمكن لنا أستخدامها بالأساليب العلمية الحديثة التى لا تحتاج إلى المصاريف الباهظة، ولكن تحتاج إلى العمل وبـذل

الجهد اللازم للأنتاج، والمثابرة على العمل، وبعد ذلك يأتى دور الحفاظ على المتلكات والمنشأت، ومعرفة كيفية صيانتها وأستمراريتها، وأن تكون بعد مرور الأعوام والسنين لا تطوى في طى النسيان والأهمال وعدم المبالاة، ولكن يجب أن يكون هناك جدية وعزم ونشاط مستمر في زيادة الأنتاجية والعمل الدؤوب المستمر والمنتج، والنشاط والجهود التي تبذل في الأتجاة الصحيح، وكأنها تم أنشأها اليوم من قوى الألتزام والمتابعة والأهتمام المتواجد0

وهنا يجب أن نعى كل الوعى، وندرك كل الأدراك بأن الوقت قد حان للعمل الجاد على أسس علمية صحيحة تحقق لنا الرخاء الإقتصادى، والأستقرار الأجتماعى، وتحقيق المزيد من الأنتاج في المصانع والمزارع، وكافة المجالات، فالغد ليس باليسير ولا الهين في مجتمعات أصبحت تحقق مقدرات عالية من النمو، ولذلك يجب أن لا نكون في المؤخرة وتتواجدالصفوف الخلفية، وأنما الأنطلاق نحو الأمام بخطى واسعة وسديدة يجب أن يكون طريقنا وهدفنا الذي نسعى إلى تحقيقه 0 وليس من الصعب تحقيق ذلك وأن لا نتواني عن ذلك، بأدعاءات تفند لنا العزيمة، من أقوال تقلل من قدراتنا وتؤثر على عزيمتنا، فأننا ندرك تمام الأدراك بأن هذا هو الطريق الوحيد للبقاء، والأستمرار في حلبة الميدان، وإلا فإن الفشل الذريع يكون من نصيبنا، والخروج المؤسف والمخجل من الحياة العملية والعالم الحضارى قد يكون هـو مصيرنا الذي يأتينا رضينا أم أبينا0 فمن هذا المنطق يجب أن نعى تمام الوعين ونعلم تصام العلم بأن العمل الجاد والدؤوب، والجدية في العمل، واليقظة في الأمور والأحداث، يجب أن تكون هي الخط المرسوم لنا في الأنطالاق في هذه الحياة نحو الهدف، والمستقبل المشرق والمأمول، وأن نكون مع الدول المتقدمة، ننتج السلع والخدمات والأغراض حضاريا، وصناعيا، وليس مع الدول الخاملة والمتخلفة وهي التي يطلق عليها دول العالم الشالث في دعم مسيرتنا، لتحقيق هذا الهدف، ونأمل ونسعى بكل إرغدتنا وقونا، إلى تحقيق النجاح، الذي يكون حليفنا في دعم مسيرتنا، ولكن يجب علينا كذلك أن لا نتقاعس عن العمل والبحث والدراسة التي تؤهلنا لهذا المسلك، والوصول إلى النتائج ولكن يجب علينا كذلك أن لا نتقاعس عن العمل والبحث والدراسة التي تؤهلنا لهذا المسلك، والوصول إلى النتائج ولكن يجب علينا كذلك أن لا نتقاعس عن العمل والبحث والدراسة التي تؤهلنا لهذا المسلك، والوصول إلى النتائج



## التنسيق الدولى

الأوضاع المتردية التى تعيشها العديد من الشعوب يجب أن تتغير إلى الأصلح/ وذلك لا يتأتى إلا عن طريق التغير الشامل فى العديد من الأمور التى يجب أن تدرس جيدا، وتوضع الحلول المناسبة من أنشاء المشاريع اللازمة للوصول إلى الطريق السليم والصحيح الذى يؤدى إلى خلق فرص أفضل في الأنتاج والعمل والخوض فى النهضة الحضارية التى تعيشها العالم، والأخذ من العلوم الحديثة سواءا كانت عن طريق الغرب أو عن طريق الشرق، والوصول إلى الهدف المنشود بالوسائل العلمية المتاحة والأمكانيات التى تتوافر

في العديد من الدول بما لديها من مصادر سواءا كانت موارد طبيعية أو بشرية أو فكرية وهذا بالطبع يحتاج إلى أقامة سبل التعاون بين تلك البلدان بالطرق المنهجية التي تؤدى الغرض والحصول على النتائج المرجوة من كل الأطراف المتشاركة في تلك الفوائد المرجوة الحصول عليها والوصول إلى هذه الغايات لابد مسن أن يكون هناك تبادل تجارى وصناعي، وكل ما يمكن أن يتم في هذا المضمار من تبادل وتعاون مشسترك، وأن يكون هناك ضمانات كافية تؤمن الحصول على المصادر وأستغلالها بما يؤدى الصالح العسام، وأن تسدر المشروعات التي من الممكن أقامتها وأنشائها بين البلدان بعضها البعض، وبما أنه قد يكون في ذلسك فائدة كبيرة من حيث تحسين وضمان الجودة وغزارة الأنتاج، فأنه يحبذ أن تتاقش تلك الأمور في لجان مشستركة وتعقد المؤتمرات الدولية أو الأقليمية بأستمرارية وتكون في أنعقاد دائم، للدراسة والبحث والتقصي ومناقشسة التنفيذية كلما أقتضي الأمر ذلك بحيث لا يكون هناك عوائق تؤدي إلى حدوث مشاكل، كل الأطراف المعنيسة في غني عنها ومن حدوثها أو ظهورها في أي وقت وأى مكان وبالطبع فإن النقساش وعقد المؤتمرات لها دور كلبير وفعال في أعطاء الضوء الأحمر للوقوف ومراجعة الموقف ومعرفة قسدر الخسائر الممكن تحملها، وكيفية مواجهتها، وهذا بالطبع لا يتأتي إلا عن طريق تنظيم جيد وسليم أو أعطاء الضوء الأخضو للتقدم وتحقيق المزيد من الأنتاج، والسير قدما نحن تحقيق المزيد من النجاح،



## الوضع الإقتصادى الحالى والمستقبلي

لا يستطيع أحد أن ينكر بأن الأحداث التى تمر بها المنطقة عصيبة فى الوقت الحالى، وأن هناك مخاوف من حدوث أنتكاسات فى الوضع الأقتصادى الحالى من تدهورا بعد أن بدء فى الأصلاح الإقتصادى بعض الدول وأنتهاج سياسات إقتصادية فعالة للسير قدما فى الطريق الصحيح والقويم، وبدأت بعض النتائج الجيدة تظهر على الساحة الدولية من صورة مشرفة لأنتاجية تلك الدول ومن مشاركة فعالة ومثمرة أدت إلى جذب العديد من رؤس الأموال الأجنبية لزيادة الأستثمارات فى تلك الدول0

وقد أتخذت تلك الدول الأجراءات الإقتصادية الكفيلة التى تشجع على هذا الجذب للـرؤس الأموال الأجنبية من شتى أنحاء العالم، وبالتالى فإن هذا الجذب يحمل معه تلقائيا التكنولوجيا المتقدمة الحديثة، وأن يكون هناك إزدهار علمى ومشاركة فعالة وأندماج في التطورات على الساحة الدولية في مختلف المجالات والميادين العلمية والمختلفة، وأن تكون هناك مشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تعقد لتقييم الأعمال ووضع الأسس والقوانين التي تساعد على أزدياد التفوق العلمي والسير قدما نحو الأحسن في كافة المجالات وخاصة تحقيق الأكتشافات والأبحاث العلمية، وأن يكون هناك دورا تؤدية تلك الدول على المستوى الحكومات، وعلى مستوى الأفراد، لمن لدية الأستطاعة المادية والأمكانيات العلمية والبشرية لذلك، وبذلك أستطعنا تحقيق مستويات مشهود بها من المنظمات الدولية، بالأجراءات التي أتخذت في المسار الإقتصادي الأصلاحي، وتغيير الصورة القديمة لدى الجهات المعنية وفي العالم أجمع 0

إن هذا الأصلاح الإقتصادى يجب أن يكون في مساره الطبيعي، وأن يستمر وأن يكون في نحو أزدياد مطرد وتحيق مستويات أفضل دائما، ولكن هناك بالطبع أحداث أخرى قد تـؤدى إلى الأنتكاسة من المستوى الجيد إلى المستوى الأسوء، وهذا الوضع يجب تلافيه قدر الأمكان، طللا هناك القدرة على ذلك، ولكن حدثت تغيرات في سياسة السلام في المنطقة، فإن هذا بالطبع سوف يكون له تأثير سلبي وسيئ على مجرى الأحداث، وسوف يعتبر كارثة في الوضع الحالي، وأن كل ما تم بناءه من أصلاح وتحقيقه وتنميته وأنجازه سوف يتلاشي، وتكون بذلك خسارة فادحة، وعلينا هنا تفادى هذا المنزلق الخطير قدر الأمكان بكل الوسائل المتاحة، وأن يكون هناك وضع مطمئن في المنطقة حتى تستمر الحركة التنموية في التطور وأخذ مسارها الطبيعي والسير قدما نحو الأفضل، وعدم هروب رؤوس الأموال من المنطقة، وهذا بالطبع لا يتأتى بدون أن تكون هناك الضمانات الكافية، وعدم زعزعة الأمن والأستقرار، أو خرق الأتقاقيات الدولية والماهدات التي تصدر، ويجب أن يكون هناك ثقة في أن تكون العلاقات الدولية في وضع بأخذ وتوقيع مثل تلك القرارات التي تصدر، ويجب أن يكون هناك ثقة في أن تكون العلاقات الدول المشتركة يشجع بحرية التبادل التجارى، وأن يتبع القوانين الدولية التي وضعتها المنظمات الدولية بموافقات الدول المشتركة وأن يكون هناك أتفاقيات ثنائية للبناء والتشييد، والتبادل التجارى ويجب أن تبحث القضايا المشتركة، وعلى أن لايكون له تأثير سلبي في الألتزام بباقي الأجراءات والأتفاقيات وفي حدود المسموح به، من زيادة القوة الإقتصادية في المسار الصحيح نحو الأمام()



## تلافى الأخطاء بالمؤسسات

يجب أن نعى تماما بأننا يجب أن نكون دئاما مستعدين للقيام بالأعمال والأعباء التى يقوم بها الأخرين، والتى يجب أن تتم وفقا لنهج مدروس وسليم فى تحمل المسئوليات التى تنتج من الصلاحيات التى تعطى لنا سواءا أكانت مكتسبة أو طبيعية، نظرا للعديد من العوامل التى تساعد على ذلك، ومن هنا يجب علينا أن ندرك تمام الأدراك بأن كل عمل يتم إتخاذه يجب أن يقيم، ونستخلص النتائج من هذا العمل الذى تم أنجازه، وهذا لوضع الحلول المناسبة للمشاكل التى مرت بها الخطوات السابقة، وما يمكن عمله فى المستقبل لتلافى تلك الأخطاء سواءا كانت جسيمة أو صغيرة وبسيطة، ولكن لا يجب أن يستهاية بأن خطأ مادام فى الأستطاعة القيام بالتغطية المطلوبة لمثل هذا الوضع 0

سوف تواجهنا القبات والمشاكل، ولكن بما لدينا من خبرة من القيام بتلك المهام والأعمال من جميع النواحي سـوف يكون سند قوى لنا، يدعم ما سوف يخطط له، وبعد ذلك لتنفيذ الخطة على أكمل وجه، وأن يكون هنـاك بأسـتمرار أشراف وتوجيه ومتابعة وتدريب لم هم في الصفوف الأولى، والملتحقين حديثا، في تلك المنشأة الأنتاجية، والحصول على المساعدة المطلوبة منهم، وتلكيفهم بالقيام بالأعمال المطلوبة، وأعطاء الوضع المناسب لكلا من العاملين، وكلا على حدا أن أمكن ذلك، أو جماعيا كما يتراءى الأمر، ولابأس به لتسهيل الدور المطلوب تنفيذه، في حمل العب عن كاهل بالقي العاملين في الشركة أو المؤسسة، حيث أن التعاون مطلوب في جميع الأحوال والحالات، وأن يكون هناك عطاء مستمر من الجميع ، في أنجاز وتحقيق الهدف الأساسي والنهائي المطلوب القيام به ألا وهو تحقيــق أعلى معدلات النجاح والأستقرار في الأداء الأنتاجي على الوجه الأكمل والمطلوب تحقسقه من تنفيذ الأجراءات والخطوات اللازمة، بما يجب القيام به على أسس علمية ومنهجية حديثة وقديمة، وما يصلح منها بالأخذ به، وما لا يعد ينفع بناءً على المقاييس والموازين الموضوعة من قبل لجان التحكيم المعترف بها، والموافق عليها، فإن العبرة بالنهاية من كل هذا الأجراءات والتدقيقات التي تتم في مثل تلك الأمور التي يجب الأخذ بها، في أتباع الأجـراءات النظاميـة للقيـام بالأعمال المولك القيام بها، كل في على حدا، وأن يكون هناك ألتزام جاد بما يمكن أن يتبع من كل أجراء وقائي يوضع في لوائح وقوانين المؤسسة للتغلب على العقبات الروتينية، والبيروقراطية، التي تعيق حركة النهضة الإقتصادية لدينا، من القيام ببناء الصرح الصناعي المؤمول فيه لتولى المهام الجسام والأحتياجات الأساسية في الفوز بالتغلب على المنافسة من الشركات الأخرى التي تسير في نفس المضمار، وتنتهج نفس الأسلوب العلمي وتمارس نفس النشاط التجارى، بما لديها من أمكانيات تؤهل للعمل على أنجاز ما هو مطلوب من أنتاجية جيدة، تشجع على هــذا الأنتاج، وتحقق الرغبات التي لدى الزبائن، ومتطلبات الأسواق المحلية والأقليمية والعالمية، وبهذا نكون قد أسـتطعنا بناء وتحقيق قدر من الأمن القومي بين الدول التي تحتاج مثل هذا الأمن، من دول العالم المختلفة 0

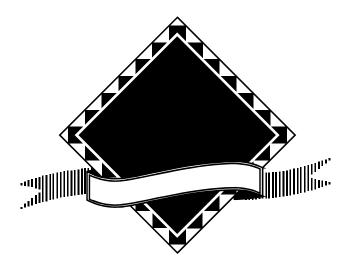

## مجتمعات نامية في الطريق

هناك العديد من المنشأت التي يجب أن توجد لطبية الواقع المعاصر الذي نعيشة، وكلا حسب الأحتياجات الفعلية والأساسية ووضع البدائل والأسس السليمة والفعالة على المدى القصير، والمدى البعيد، وفقا لأحتياجات المجتمع في عالمنا المعاصر من دراسات أستراتيجية، لمواجهة المتطلبات الملحة والضرورية، ومحاولة أستيعابها على أفضل نطاق، وفي الحدود والأمكانيات المتاحة وأن يكون هناك خطط علمية وحديثة، ويتبعها دراسات إدارية وهندسية، وبناءا على ذلك سوف ببدء العمل على الوجة الواجب القيام به، وذلك الأتمام العمل المنوط أن يتم بناءا على التوجيهات التي تصدر من الخبراء المهتمين بالشئون الفنية، والتي تحتاج إلى خبرات لمعرفة الخطوات الواجب أتباعها في أصدار الأومر والقرارت التي يأخذ بها للعمل بناءا على النتائج التي تم التوصل إليها0 قد تكون تلك الحلول هي التي يجب القيام بها، والوصول إلى الأنتاج الفعلي وتحقيق الهدف المنشود والموضوع من القيام بأعباء المهمات الملقاة على عاتق المسئولية في تلك المنشات بالتعاون مع العاملين ذوى الخبرات التي تستطيع أن تكون نواة أساسية للقيام بالعمل اللازم بما قد يكون فيه من مشاكل وصعوبات تحتاج إلى القيام بالعديد من الدراسات، ووضع كل الأمكانيات المتاحة في الموضع الملاءم والوقت المناسب، وأتاحة الفرصة لأكبر قدر ممكن من الخبرات والكفاءات بالعمل للأنتاج الذي يشبع الأسواق المحلية، وعدم الأكتفاء بذلك بل محاولة إيجاد كذلك أسواق عالمية يمكن الدخول والأنضمام إليها، وبالطبع يجب أن تكون مضاهية للمواصفات والمقاييس التي سوف تتطلبها تلك الأسواق من جودة ودقة ومتانة للصمود أمام تلك المنافسات التي سوف تؤدي إلى زيادة الطلب أو على الأقل تصريف وبيسع وأستمرارية العمل في تلك الأسواق التي تشهد نموا متزايدا، ومنافسة شديدة تحتاج إلى أن يكون هناك العمل على البحث عن أفضل الوسائل والطرق والحلول لمثل تلك الأبحاث والدراسات التي يجب أن تجد لها طريق للخروج إلى النور، وتحقيق ما يرنوا إليه الناس في مختلف المجتمعات الحضارية النامية في يومنا هذا٥

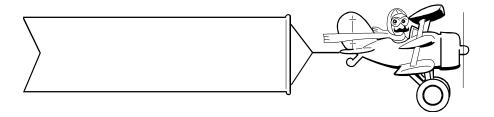

### الأنسان والأكتشافات

أننا يجب أن نكون دائما على أهبة الأستعداد للمسايرة والمواكبة لما يتم تحقيقة وأنجازه في مختلف المجالات العلمية، حيث أن الأكتشافات مستمرة في علاج العديد من المشاكل التي تواجه الأنسان في عصرنا الحالي، حيث أنه دائما هناك شئ جديد يظهر يفيد البشرية من أكتشافات علمية، في مجالات عديدة وخاصـــة العلــوم الطبية لعلاج العديد من الأمراض المستعصية والميؤس منها، وإن لم يكتشف شئ، فإنه يتم أنشاء المنظمات والهيئات المحلية أو الدولية وتقديم المعونات المادية والعينية، وذلك لأجراء المزيد من الأبحاث والدراست اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة من تواجد العلاج الناجع واللازم لمثــل تلـك الحـالات والأمـراض المستعصية على الأنسان (وقانا الله شرها) لتجنب الكارثة المحدقة به من خلال تلك الأمراض التي تظهر كل حين بمعايير مختلفة على المتعاد بالنسبة للأنسان في كل عصر وأوان، وقد يكون بعضها وبائي و لا قتصـــر فقط على أفراد وأنما يكون وباله على المحتمع بأسره، أو قد يكون من الأنواع المعدية والتسى يجب على المجتمع عزل المصابين بها، وهذه بالطبع كوارث تحل على البشر من جراء الكثير من نقاط الضعف ومساوئ الحضارة الحالية 0 وكذلك هناك الأبحاث الفضائية التي تحتاج دعم من الدول والحكومات وليس من الأفراد حيث أنها فوق مقدرتهم وطاقاتهم و لا تخضع للأفراد وأنما تخضع للحكومات، ولكنها حتى الآن تحت رعاية وأشراف ومسئولية الدول وخاصة الدول الكبرى، والتي قد تحتاج بعضها إلى تأبيد من شعوبها للأستمرارية وتقديم الدعم اللازم وإيجاد بند في الميزانية يسمح لها بالمواصلة والأستمرار في إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة في مجال الفضاء لسبر غور المجهول من أجل التقدم العلمي وخدمة العلم ذاته، وأضفاء المزيد من المعلومات عن الكون الشاسع والواسع لانسان هذا العصر، والذي سبر بعلومه ومن خلل أدواته والآلاته وأجهزته ومعداته أغوار الفضاء الخارجي بأرساله العديد من سفن الفضاء لتجوب فيه من أجل البحث العلمي، وكذلك الفضاء الداخلي بأطلاق الأقمار الصناعية وذلك بغرض الأستفادة منها في حياتنا اليومية من خدمات الأتصالات اللاسلكية والتبادل الثقافي والحضاري والعلمي والفكري في مختلف الميادين من فروع العلم المتشعبة، بين الشعوب وبعضها البعض0 ولم يترك كذلك الأنسان البحار وباطن الأرض والوديان والجبال والغابات، وليس هذا فقط بل تغلغل إلى أصغر العناصر وهو الذرة ففتتها وأخترع القنابل الذرية والنووية المدمرة، والتي أستطاع كذلك أن يسخر مثل تلك الأسلحة الفتاكة إلى الأغراض السليمة فـــى بناء الحضارة الحديث، من أنشاء الحطات النووية لانتاج الطاقة التي يحتاج الأنسان إليه في المدن لإدارة وتشغيل المصانع والمنشأت الأنتاجية والمنازل السكنية والمواصلات، وكل ما يحتاجه الأنسان للحياة العصرية التك أصبحت معقدة ومتشعبة و لايدري إلى أين سيصل به المآل والمدي وما هو الهدف من وراء كل ذلك، فالنهم إلى المعرفة مستمر وليس له حدود أو نهاية 0 فدائما يظهر الجديد وتتشعب الأتجاهـــات، والأنســان مصــر ويغامر ويجرى الأبحاث والدراسات وذلك بغرض الأستفادة العلمية دائما من كل ما يصل إليه العلم في مختلف المجالات والأغراض0

فهذه هى الحياة التى بكل تتاقضتها تجذبنا إليها، لخوض أسبراها، والحصول على المزيد من العلم الذى ليس له نهاية، ورغم ذلك فإن الأنسان بما لديه من هذا القليل فى علم الله، فإن الغرور قد ركبه وأصبح لا يرى إلا بمطق الغرور، ويجب عليه أن يحرص وأن يعلم بأن كل هذا ومأوتى من علم ليس إلا قليلا جدا0



## التقلبات الإقتصادية وتداركها

إن الأحداث عادة ما تتغير بأستمرار ليس فقط في الجال الإقتصادي، ولكن في جميع المجالات، وهذه أمور عادية وطبيعية جدا في مختلف أوجه الحياة، وهناك تغيرات تكون للأفضل والأحسن وتكون مرضية وقبولة ومستفاد منها، ويجب العمل على تدعيمها وتشجيعها نحو الأحسن والأفضل وأستمراريتها بالحفاظ عليها والعناية بها جدا، وهذا يحتاج إلى وعي وأدراك لمجريات الأمور التي تتم هناك في هذا الضمار، وأن يكون هناك محافظة على الأمكانيات وتوفير الصيانة اللازمة لذلك، وهناك بعض الأحداث الأخرى التي قد تحدث تغيرات، وفي هذه الحالة تكون سلبية، وليست مقبولة وتتأثر بالخسارة، وقد تكون كارثة في بعض الأحيان لايمكن السيطرة عليها، أو عمل أي شئ حيالها، وهنا يجب أن تكون على علم بما قد يكون، وهذا يحتاج إلى دراسة مستفيضة مع خبرة في هذا المجال، ونا عند حدوث مثل تلك الأحداث السلبية أو الكوارث الطبيعية في الأسواق نتيجة لعوامل كثيرة، فإنه قد يكون منها عند حدوث مثل تلك الأحداث السلبية أو الكوارث الطبيعية في الأسواق نتيجة لعوامل كثيرة، فإنه قد يكون منها ليس في الأمكان، ولكن العمل على إنقاذ أكبر قد من الخسارة، والعمل على تقليلها، وذلك في حد ذاته يكون أنجاز والخروج من الأزمة بسلام، وكأنها لم تحدث، وفي هذا الوضع فإن عودة المياة لمجاريها يكون هو الطريق الصحيح والسليم الذي يجب أن يتبع، والعمل دائما على مثل تلك المتغيرات بأن يكون هناك فريق متخصص في مواجهة تلك الأمور وعلى أستعداد لصدها ووضعها قدر الأمكان، وإن لم يكن فإن عملية الأنقاذ تكون هو الوسيلة التي يجب أن تتبع، وأن يكون هناك موانع دائما لمثل تلك المتغيرات قدر الأمكان0



## الأندماج التجارى

ان العمل في المجال التجاري يحتاج إلى حركة دائمة، ووعي مستيقظ لكل المتغيرات التي قد تحدث في الأسواق، من أمور التسويق سواءا كانت صناعة بدائية أو حديثة، أستيراد وتصديروبيع وشراء مباشرة في الحال أو بالأجل0 وكذلك قد يكون هناك معرفة بالمستودعات والخازن، ومقدار البضائع المتوافرة، وكيفية التعامل مع التجار والمصدرين والمستوردين، وذلك لجعل البضاعة المطلوبة دائما متوافرة في الأسواق، وبالأسعار المرغوبة من كلا الأطراف، وخاصة البائع والتاجر الذي يريد أن يحقق أكبر ربح ممكن من العمليات التجارية التي تقوم بها0

ومن هذا المنطلق فإن الدراسات يجب أن تقوم على أساس التغيرات التى تحدث فى الأسواق وكيفية مواجهة المتغيرات المستمرة فى الأمور التجارية من رفع الأسعار وأنخفاضها نظرا لعوامل عديدة منها التكلفة الأساسية التى تتحكم فى المنتج من البضائع سواءا كان ذلك فى أرتفاع المواد الخام التى تتكون منها، أو نظرا لزيادة الطلب عليها وهذا أيضا يؤدى إلى رفع أسعارها سواءا كان ذلك ناتجا عم عوامل سياسيى أو إقتصادية أو طبيعية فى بعض الأحيان قد يكون هناك فترات موسيمية تؤدى إلى زيادة الطلب وبالطبع هنا يرفع الأسعار التجار، بغرض تحقيق السعر المناسب والربح العالى والمرتفع قدر الأمكان 0 وكذلك قد يحتث كساد فى الأسواق يؤدى إلى أنخفاض الطلب على السلعة وتدهور قيمتها، وأيضا ذلك نظرا للعديد من العوامل قد يكون تواجد البدائل الذى يصرف النظر عن السلعة الأخرى لأسباب منها قد يكون أثار غير مرغوب فيها قد يؤنيها، وأحداث بعض الأضرار التى يجب الأبتعاد عنها قدر الأمكان، وأنها أصبحت ذات عبء كبير وعدم توافقها مع الأحداث المتغيرة والتطورات التى تحدث يوما بعد يوم فى مختلف المجالات الحياة المعاصرة 0

ومن هذا المنطلق فإن الدراسات المستفيضة يجب أن تجرى لمعرفة الوضع القائم في الأسواق سواءا كانوا تجارا أو أصحاب شركات ومؤسسات ومصانع وخلافه أو عملاء وزبائن ومستوردين للحصول على السلع للأستفادة منها الأستفادة المباشرة أو الغير مباشرة، بأية طريقة كانت، فهناك الأمثلة العديدة لمثل تلك الأمور، منها على سبيل المثال دولة مثل دولة اليابان التي تستورد البترول من دول الخليج ثم بعد أن تقوم بمعالجت وتصنيعه بأستخدام أحدث الأكتشافات العلمية والتقنيات الحديثة وأعادتة مرة أخرى إلى دول الخليج في صورة المصنعة في أشكال سلع وبضائع لبيعه لهم بأسعار مضاعفة وتحقيق مكاسب مادية كبيرة، وكذلك كانت في

الماضى دول أروبا وخاصة بريطانيا ومعهم امريكا تقوم بأستيراد المواد الخام من دول أفريقيا، وبعض الدول الأسيوية، ثم تقوم بتصنيعه وأعادته مرة أخرى إليهم بتصديره بأسعار مضاعفة عن التي دفعته في أستيراده 0

فاننا يجب أن نكون على معرفة بما يجرى حولنا من أحداث، وأن نكون على المستوى الذي يؤهلنا للمنافسة والتماشي مع الأحداث، وكيفية التعامل معها بما يتطلبه الأمر، وذلك للحصول على النجاح المطلوب، ومسايرة الوضع القائم كما يجب أن يكون0



# أسئلة في التجارة والإقتصاد

هناك العديد من الأسئلة التي تثار عادة في مختلف الأندية والمؤتمرات العلمية سواءا كانت على المستوى المحلى أو المستوى العالمي، وهي عادة تثار حول ماهية السبل الكفيلة لتحقيق أفضل المستويات الإقتصاديـة والتجارية والتي يمكن الوصول إليها في عالمنا المعاصر؟، وما هي المتطلبات اللازمة لتحقيق مثل تلك الخطوات وتلحقها النتائج المرجوة من مثل تلك الإجراءات؟، وما هو الدور الواجب أتباعه في المجتمعات النامية والمتحضرة للوصول إلى المستوى الجيد والحفاظ على القوة الإقتصادية والنشاط التجاري الحالي؟، وكيفية تلافى الأنهيارات أو التقلبات الإقتصادية والركود التجاري عند ظهوره أو حدوثه في أية وقت وأية مكان؟، وما هي العوامل التي تساعد على تتشيط الحركة التجارية ويتبعها اقتصاد قوي؟، ومتى يتتسي الحصول على النتائج المرجوة من النشاط التجارى والأزدهار الإقتصادى؟ 0 بالطبع فإن كل تلك الأسئلة العديدة تدور في أذهان العديد من الناس الذين يريدون أن يتحسن وضعهم الإقتصادي وأن يشــهدوا تطـورا حضاريا بإقتصاد قوى يساعد على الرخاء والرفاهية وتحقيق الوسائل الكفيلة بتحقيق مستوى معيشك جيد وعال لمختلف الطبقات التي يتألف منها المحتمع في مختلف البلدان، فأننا اليوم أصبحنا في عالم صغير بما به من أنجازات تحققت وقربت المسافات بين البلدان للتنقل والترحال وتبادل التجارة والثقافات، فأننا اليوم أصبحنا في عالم صغير بما يحتويه من أنجازات حضارية من خلال الثورات العلمية، وقصرت الأزمان في نقل الأحداث بما توصلنا إليه من أكتشافات في الأذاعة والتليفزيون (من صوتيات ومرئيات)، وأصبحنا علي علم بما يدور من أحداث مهما بعدت المسافات في نفس اللحظات والأوقات، وذلك بستخير الطاقات من كهرباء ووسائل التقنيات الحديثة متمثلة في أجهزة أليكترونية ذات دقة شديدة، فإن كل ذلك ساعد على أن يكون هناك أطلاع أول بأول على ما يجري في مختلف المجالات فمثلا في التجارة والإقتصاد يتهم معرفة أخبار وتطورات الأموال والأسهم والسندات في البورصات المحلية والعالمية، وأن يكون هناك أستعدادات للمواجهة وخوض المنافسات، وأن يكون هناك روح الأبتكار والأبداع حتى يكون الأنتاج مماثل من مواصفات الجودة والنوعية والأشباع، وكذلك خوض حرب الأسعار قدر الأمكان، رغم التكاليف الباهظة جعلها متدنيـــة قدر الأمكان بوسائل متاحة لمن لدية العلم والتقنية، والمقدرة على التصنيع في أية مكـــان، طالمــا توافــرات الشروط والأمكانيات0

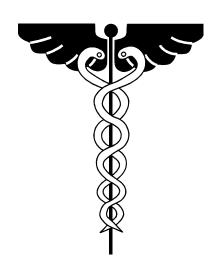

## الوقاية والعلاج الإقتصادي

أننا نخطو خطوات بطيئة في عالمنا المعاصر كمجتمع، حيث ان العالم من حولنا يسير بسرعة فائقة نحــو المستقبل وهناك التطورات السريعة والعديدة المدهشة التي تطالعنا بها وسائل الأعلام المختلفة، بالنسبة للناس العاديين، وهناك المراجع والكتب والنشرات العلمية التي تأتي إلى المتخصصين في مختلف المجالات وبها الأنجازات العديدة والمتتوعة التي تثير الأعجاب بما فيها من أبداع وأتقان وتكنولوجيا حديثة ومتقدمة تستخدم في زيادة الأمكانيات وسهولة الأستعمال وبساطة الشكل العام0 وهذا ليس في مجال المنتجات والسلع والبضائع من المصانع والشركات فقط، وأنما أيضا يشمل الأكتشافات من الأبحاث في المعامل والمختبرات في كافة المجالات، والخروج إلينا بنظريات ونتائج وحقائق للأخذ بها في مختلف التطبيقات، وقد أشتدت روح المنافسة بين مختلف البلدان خاصة المتقدمة، وتوالت العديد من الحكومات والأفراد من الأثرياء أو الجماعات ذات الأنتماء لمذاهب الأصلاح والمنظمات في تدعيم دور البحث والأكتشافات وخاصة في مجال الطب والوصول إلى علاج لبعض الأمراض المستعصية في عصرنا الحديث، وهذا كذلك ينطبق في مجالات ومذاهب شتى للحفاظ على سلامة ونطاق الجو العام أو البيئة وجعلها خواء وخفض أو الخلاص من نسبة التلوث عن طريق أدخنة ومخلفات المنشأت الصناعية في السماء والتي سببت العديد من الأمراض وحدوث ثقبب في طبقة الأزون، وكذلك هناك العديد من المنشأت والأبحاث في المعامل والتي تسبب مشاكل خطيرة في مختلف المجالات وتؤثر على الطبيعة وبالتالي على البشر، ولكن المهم هنا في هذا المقام أن نتحدث بصفة عامة عن التطورات في المجالات العلمية، ابحث العديد من المشكلات التي تواجه المجتمعات، وكيفية التغلب عليها وذلك لا يتأتى إلا من خلال العمل الدؤوب في مختلف الدرووب، وأن نكون مستيقظين بعيدين عن الغفلة، وأن نعمل بقدر أستطاعتنا في الوصول إلى تحقيق النجاح الذي ننشده نحن، حتى نكون في مصلف الدول المتقدمة، والحياة الكريمة المرفهة التي ننشدها لتحقيق الرغبات والحتياجات والمتطلبات الأساسية أو لا ثم بعد ذلك الكمالية0

أننا نمر بمراحل عصيبة وتحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل تخطى الصعاب التي قد تواجة الإقتصاد في وضعه الحالي من تدهور في العناصر اللازمة لتدعيم أنطلاقه نحو القوة اللازمـــة للمواجهــة، والصمود أمام التيارات والنظريات الحديثة والتقلبات المستمرة في الأوضاع السائدة، وعدم توافسر الموراد اللازمة لتشغيل المنشأت الصناعية واللازمة للحركة التجارية، أو عدم توافر السيولة اللازمة للأتفاقيات المبرمة سواءا كان ذلك على المستوى المحلى أو المستوى العالمي، مما قد يكون له تأثير سلبي، ويؤدي السي حصول نتائج غير مرضية، في المسار الإقتصادي الصحيح الذي يؤدي إلى أن يكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى، وهذا هو الطريق الذي تسعى إليه جميع بلدان العالم بلا أستثناء سواءا كان ذلك فرديا بمجهوادات دولة بمفردها، أو جماعيا بالأنضمام والتكاتف في مجموعات لتحقيق قوة أكبر وأنجاز أسرع وتقدم ملحوظ، وبالطبع فأنه عادة ما يكون في مجموعات تتناسب مع الواقع الجغرافي للأستفادة من العديد من الميزات أولها قصر المسافة، فهناك دول المجموعة الأروبية التي لديها سوق مشتركة ذات شروط وقاوانين تساعد على التعاون المشترك وتوفير الأحتياجات المختلفة، والتكامل والتكافل والتكاتف مع بعضهم البعض في الأنتاج المشترك والسوق المشتركة، وكذلك سوف يكون هناك عملة أروبية موحدة تكون في متناول الجميع، وسوف يتم تداولها في الأسواق والبورصات في المستقبل القريب، وبذلك يتم الأتحاد الأروبي لتحقيـــق قــوة إقتصادية تستطيع بها أن تكون على المستوى التنافسي للعملة الأمريكي، وكذلك هناك دول شرق أسيا (ويطلق عليه أسم النمور الأسيوية الإقتصادية) التي أنطلقت إلى الأسواق العالمية بأنتاج منافس وحققتت نجاح كبير في أن تكون ذات قوة إقتصادية لا يستهان بها، وهناك إجراءات تتخذ للتعاون أو أن تكون مجموعة شبية بالمجموعة الأروبية، وتكون مجموعة أسيوية تتحد فيها تلك الدول السبع (الفلبين وسنغافورة، و ماليزيا، و تايلاند، و أندونسيا، و كوريا، و تايون).

وبذلك فأننا سوف نجد أن هناك تطورات كبيرة وثغرات عديدة قد تحدث في المستقبل القريب تغيير في المفاهيم والموازيين الحالية، وأن يكون هناك خريطة إقتصادية جديدة غير المتواجدة الآن، من ظهور قيوى القتصادية عديدة لا تستطيع أن تكون لها تأثيرها في القرارات السياسية في العالم اليوم، ويتغير النظام العلمي الجديد الذي تحكمه وتقوده الدولة العظمي الوحيدة (الولايات المتحدة الأمريكية) إلى مشاركة بين تكتلات مختلفة تصنع القرار، ويكون هناك قوى عظمي أخرى تظهر إلى الوجود متعددة، لتحقيق التوازن السياسي في العالم0



## الأنتعاش والركود الإقتصادى

يجب أن نعلم تماما بأن الوضع الراهن من الأنتعاش التجارى في معظم الدول، هو نتيجة تأثره من المصادر الطبيعية التي حباها الله لتلك الدول، وهذه الثروات التي هي متوافرة ومتواجدة أما في باطن الأرض أو فوق سطح الأرض، لن يدول أبد الأبدين، وأنما هو عدة سنوات طالت أم قصرت، وسوف نجد أن هذا المنبع قد نضب، وجفت موارده، وأن الأنتعاش الأقتصادي والتجاري قد تحول إلى ركود وسكون وخمول وأوضاع لا تحمد عقباها، وأنما هـو كـان أزدهـار مؤقت بتواجد مثل تلك الموارد الطبيعية، ليست بناءا على مؤسسات وشركات ومنشأت أنتاجية، قادرة على الأنتاج والعطاء وتحويل المواد الخام إلى مواد صناعية على الطلب في الأسواق بطبائعها المختلفة، من محلية وأقليمية وعالمية، وفي الأمكان تشغيل الحد الأقصى من هذه المؤسسات لأشباع الأسواق بما تحتاجه من مثل هذه المنتجات والسلع الصناعية، سواءًا كانت سلع معمرة أو سلع أستهلاكية قصيرة المدى، لايهم طالما أن هناك بنية أساسية، إذا من هذا المنظور نجد أننا يجب أن نضع الأسس العلمية السليمة التي تؤمن لنا مستقبلنا المنتظر، وأن لا نضيع ونجد أنفسنا في وضع سئ وميؤس منه، وأنما يجب أن نحث أنفسنا في بذل المزيد من الجهد في العمـل، وأن نعـرف كيـف نسـتفيد الأستفادة القصوى مما لدينا الآن من مصادر طبيعية، وموارد بشرية وطاقات تجعلنا على المستوى الحضارى الراقى، وأن تؤهلنا لبناء صرح حضارى صناعي تجارى يكون لنا سند، وغطاء في المستقبل من أي نضوب في تلك المصادر والموارد من ثروات متوافرة لنا الآن، وأنما نكون قد أستطعنا الأعتماد على أنفسنا في توفير ما نحتاجه من مستوى معيشة جيد، لمختلف طبقات المجتمع الذي ننتمي إليه، وأن يكون هناك دخل بديل عن تلك المصادر المتاحـة لنا الآن، وأنما يكون عن طريق الصرح الحضارى والصناعي والتجاري الذي أسسناه في فـترة الرخـاء الحاليـة، وأن نعلم ونعرف مدى العلم كيفية أفضل أستغلال ممكن0

والذى يجب أن نركز عليه هنا فى هذا المقال هو ما أحتياجاتنا الحالية فى ضوء المعطيات التى لدينا، وكيف يمكن أن نستطيع أن ندخر لأنفسنا ما ينفعنا فى المستقبل القريب والبعيد من متغيرات قد تحدث فى أية وقت، وفى أية لحظة، من تقلبات الأسواق والإقتصاد فى العديد من الظروف0 ويجب أن نعلم كذلك بأن الدول التى لديها صرح صناعى وتجارى ضخم، هى التى لديها إيضا إقتصاد قوى يعتمد عليه فى عالمنا المعاصر0 وقد تبدلت كذلك المعايير

والمفاهيم، فأصبحنا اليوم لا نقيم الدول من منظور القوة العسكرية فقط التى لديها، وأنما أصبحنا نقيم الدول من منظور إقتصادها القوى الذى أصبح سلاح لايستهان به، وأنه يمكن أن يدمر الدول التى لديه قوة عسكرية عملاقة، وليس لديها إقتصاد يمكن الأعتماد عليه فى مواجهة المتطلبات والأحتياجات الأساسية للدولة 0 ومثال ذلك الأتحاد السوفيتي وهى القوة العسكرية العملاقة فى العالم والواجهة للولايات المتحدة الأمريكية، والتى تفتت وأنهزمت وتلاشت من الوجود، بعد تفككها إلى دويلات وأصبح بينهم النزاعات والمشاحنات القومية والعرقية، وكل هذا نتيجة ضغف الإقتصاد، وعدم القدرة على الصمود أمام القوى الإقتصادية الأخرى العملاقة فى العالم، ولم تستطيع أن تلبى متطلبات وأحتياجات الشعب، وبالتالى أنهار هذا النظام الشيوعي الذي رفضه الناسن نظرا لعدم تحقيق المستوى المعيشي المطلوب للمواطنيين، وأنهارت معه قواه العسكرية، والتى أنفق عليها الملايين من الدولارات، ليصل إلى ما وصل إليه اليوم من تبعثر فى قواه التى خارت، وأصبح يسير وراء باقى الدول الرأسمالية الأخرى، وانقرضت كل تلك النظريات التي سادت لتحقيق أحلام البشرية فى حياة أفضل ومجتمع أفضل، وكذل تبعه فى التحول باقى الدول النظريات التي سادت لتحقيق أحلام البشرية فى حياة أفضل ومجتمع أفضل، وكذل تبعه فى التحول باقى الدول وفعدا، ولها الأخرين، ولكن يجب أن نعلم كيف يمكننا أن نبنى أنفسنا بالطريقة والأسلوب السليم والصحيح اليوم وغدا، ومعرفة التأقلم مع الأوضاع المختلفة، وعدم الوقوع فى المشاكل إيا كانت نوعيتها، وبالتالى ينهدم كـل ما بنينها من حضارة وأنجازات حضارية 0



# معادلات يجب العمل على حلها

يجب أن نكون على أهبة الأستعداد لأجراء الدراسات المطلوبة لعمل السلازم لمواجهة الوضع المتردى الحالى في البنية الأساسية للمجتمع، وأن نعرف كيف نستطيع أن نطور أنفسنا بأستمرار، ونجد الحلول الفعالة واللازمة لحل المسكلات والأزمات التي تواجهنا في دراساتنا العملية والنظرية، وأن تكون كذلك على المستو المطلوب من القدرة لأجراء الأبحاث المعملية والعلمية في معاملنا وفي جامعاتنا، وفي مدارسنا ومنه ينطلق الأجيال المتعاقبة لحمل المسئولية وقيادة المجتمع قيادة صحيحة وسليمة تقودنا إلى المستقبل المشرق، فيه الرفاهية للمواطنين، تحقيق مستويات جيدة من الحياة السعيدة التي يعرف كل فرد دوره في الحياة من واجبات يجب عليه أن يؤديها بحزفيرها، وكذلك ما له وما عليه من حقوق وواجبات تجاة الأخرين والعمل على أعطاء ما يجب أعطاءه، وأخذ ما يجب أخذه، بدون ضرر أو ضرار، أو أيي غبن يقع على طرف من الأطراف0 ومن هنا يتم تحقيق العدالة الأجتماعية

في المجتمع الذي سوف يكون في مصاف الـدول المتقدمـة، وليـس هنـاك وقـت لأضاعتـه فـي الخـوض فـي مشـاكل ومتاهات لا تؤدى إلى نتائج فعالة، تفيد الأخرين ولكن فقط أضاعة للوقت الثمين الذي يجب أستغلاله في أشياء جـدا مفيدة، ومنتجة ومثمرة، حيث أن هناك العديــد من الأشياء الأخـرى الثميـة التـى يجـب أن يقضى فيـها الأوقـات للأستفادة القصوى منها، وتحقيق أفضل وأحسن النتائج المكنة والمرجوة، والتي تقود المجتمع إلى حياة أفضل، وتعود عليه بالنفع العميم على المجتمع وعلى العالم أجمع، من تحقيق نتائج ينتظرها الكثيرون، وحيث أن المصانع والمؤسسات والشركات والمنظمات والهيئات الحكومية والدولية ، في أمس الحاجة إلى العمل الدؤوب ، والأنتــاج الغزيــر والمستمر، ووضع الحلول الجذرية والمعادلات الرياضية والحسابية والكميائية والفيزيائية والإقتصادية والهندسية في سبيل الوصول إلى ما يضئ الطريق إلى الأنتــاج الوفـير، ووضع الإجـراءات المناسبة والملاءمـة والكفيلـة لجمع جميـع الأطراف المشتركة والمتداخلة، سواءًا كانت متوافقة أو متنازعة والألتزام بها في القيام بـأعداد وتنفيـذ المـهام والأعمـال الواجب القيام بها، اذ لا يوجد لدينا الوقت الكافي لإضاعة الوقت الثمين في تفاهات ومشكلات وما لايفيد، بينما هناك أشياء قيمة يمكن القيام بها وأنهاءها على الوجه المطلوب0 ومن هنا يجب أن تكون الجدية هي مسلكنافي هذه الحياة، وأن نعلم مدى العلمأن الوقت كوا يقولون من ذهب، وأن الوقـت كالسيف إن لم تقطعـه قطعـك0 فالدراسـات والأبحاث يجب أن تكون على قدم وساق، للأستفادة القصوى من كل الأمكانيات المتاحة، وتحقيق الأهداف الموضوعة والمرجو تحقيقها بنجاح كبير، وذلك للنفع العائد على مختلف القطاعـات0 فهناك الكثير من الدراسـات التـي يتـم إجراءاها وتحتاج إلى المزيد من الدعم حتى يتمكن العلماء من الخروج من هذه الأبحاث والدراسات بالنتائج التي سوف تتيح الأستفادة القصوى منها، وبعضها كما هو معروف يحدث تغيرات كبيرة وهائلة ومدهشة في العديد من المجالات واليادين، ويحدث تطورات سريعة ومدهشة، مثلما حـدث في مجالات الأتصالات والمواصلات والتكنولوجيا التي أصبحت تستخدم في الطب والهندسة والعلوم المختلفة والمتنوعة0



## النهضة الزراعية والصناعية

يجب علينا أن نعلم ما هو الطريق السليم والأتجاة الصحيح لمسيرتنا التي يجب أن تكون قد بدأت نحو المستقبل الحضارى الذي يسعى إليه الجميع، وإن لم نكن قد بدأنا فأننا يجب أن لا نتأخر أكثر من ذلك، وأن لا ندخر وسعا في البدء، والأنطلاق نحو العمل الجاد والمثمر والفعال الذي نسعى إليه لتحقيق الأمال العريضة، والأحلام الكثيرة التي نريد أن نراها على الواقع الملموس والحسوس في بلادنا وأوطاننا ومجتمعاينا من

مزارع التي تنتج المحاصيل الزراعية بمختلف الوانها وأشكاله من غلة وحبوب وخضروات وفاكهــة والتــي تعطى الخير الوفير، وذلك أصبح اليوم شيئا بسيط مع أستخدام العلوم الحديثة والتكنولوجيـــا المتطـورة، ولا يحتاج إلى العمل الكثير والمجهود الكبير والشاق والمجهد، أو الأيدي العاملة الكثيرة، فكل هذا تم التغلب عليــه بتوافر الآلات الحديثة والمكائن المتطورة والتي تستطيع أن تقوم بالعمل بما يوازي الآلاف من العمال والفلاحين في حرث وزرع الأراضي الزراعية، والحصول على أنتاج جيد ووفير، وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن نظر اللحفاظ على الأسعار والسياسة الإقتصادية والقوة العملة في البور صات العالمية، فإن كم كبير من المحاصيل الزراعية يتم أتلافها بأية طريقة كانت، سواءا كان ذلك من خلال القائها في البحار والمحيطات، أو أحراقها ودفنه في باطن الأرض، وذلك حتى لا تتأثر أسعار المنتجات الزراعية في السوق بالأنخفاض0 ومن هذا المطلق فأننا نستطيع أن نتغلب على المشاكل الزراعية والأستغناء عن الأستيراد من الخارج، وإيجاد بالطبع العملة الصعبة وتوفيرها لمثل هذا الأستيراد لتلبية الأحتياجات الأساسية للبلاد من منتجات زراعية وحيوانية، وكذلك الحال بالنسبة للصناعة لإإن بناء المصانع ليس بالأمر العسير، فإن تواجد الأيادي العاملة يساعد رأس المال الأجنبي والمستثمر الأجنبي بأنشاء مثل تلك المشات الصناعية الأنتاجية، والتي لها وزنها وثقلها في الأسواق العالمية، في تلك الدول النامية، وكذلك للهروب من مشاكل صناعية كثيرة تعانيه تلك البلاد من أرتفاع في الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين، وكذلك ندرة الأيدى العاملة وأرتفاع المستوى المعيشي والأسعار في جميع السلع والخدمات وتلبية الأحتياجات والمتطابات الخاصة بالنسبة لتشغيل المنشأت الأنتاجية من مصانع ومفاعل وخلافة، والتي تحتاج إلى مواد خام وتوفير قطع الغيار اللازمة، وكذلك أرتفاع وكثرة الضرائب التي تفرضها الحكومات في تلك الدول المتقدمة لتوفيير الخدمات اللازمة للدولة 0

ومن هذا المنطلق فأنه مع توافر الأستقرار السياسي والحماية اللازمة للمستثمر الأجنبي في أعطائه الضمانات الكافية والتي تجعله يأمن الوضع والعمل على جذب الأموال إلى بلادنا، والتي توفر له جميع الأجراءات الميسرة وعدم وضع العقبات في طريقه، يؤدى بالتالي إلى تحويل قطاع كبير من العطالة والبطالة إلى إيجاد الوظائف وفتح أبواب رزق كثيرة تساعد في النهوض بالبلاد من الأوضاع المتردية إلى أوضعاع إقتصادية ومعيشة أفضل بكثير من السير في نفس المضمار الذي لا يؤدي إلى تحقيق إية نجاح من الأنغلاق والتوتسر السياسي والإقتصادي الذي بالتالي يتبعه في الوصول إلى أسوء الحالات والتردي في الهاوية 0

وهنا يجب أن نكون على وضوح بما يمكن أن يكون عليه الوضع، ونعلم مدى العلم ما هو الطريق الذى يجب أن نسلكه، ونترك كل تلكالمهاترات والتى لا تؤدى إلى نتائج جيدة محموده ومرجوة يسعر إليه الجميع في الوصول إليها وتحقيقها قدر الأمكان، ويكون هذا هو السبيل المؤدى إلى الأذدهار الإقتصادى0



### الأتجاهات المستقبلية

أننا في هذا الصدد سوف نلقى الأضواء على العديد من الأحداث والنقاط التي يجب أن تدرس جيدا، ويستخرج منها العبرة والمعرفة والأستفادة القصوى من التجربة والتجارب التي مرت بها العديد من شوعوب العالم، وكذلك من الدول المحيطة، وذلك حتى نعلم مدى العلم ما هو الأتجاة الصحيح الواجب أتباعه والأجراءات أو الخطوات التي يجب أن نبدأ في تنفيذها على الوجة الأكمل، ونكون قد أستفدنا من الأحداث المتغيرة في هذا العالم، وأن نكون قد أستخلصنا النتائج المفيدة التي سوف يكون لها دور كبير في تحديد الخطط المستقبلية للنهوض من الكبوة التي تمر بها المنطقة، وبالتالي سوف يعود ذلك بالنفع على العالم أجمع من تحقيق أنتاجية أفضل، ووصولها إلى الأسواق العالمية طالما أنها تتطابع ومستوفاة الشروط والمقاييس والمواصفات العالمية، وأن يكون هناك القدرة على المنافسة والصمود أمام التحديات المتعددة والمختلفة فة الكثير من الميادين المتنوعة 0

وبهذا نكون قد ألتزمنا بالخطة الموضوعة والهدف المرجو تحقيقه، وألا يكون هناك أية عوائق تقف أمامنا في مسيرتنا الحضارية نحو الأفضل بأستمرار، وإلا فأننا سنجد أنفسنا في وضع يؤسف له، وأننا أفضل بكثير من غيرنا في أوضاع تسمح لنا بالنمو المقطرد في الدخل القومي من خلال العديد من الأستثمارات سواءا كان ذلك وطنيا أو عاليا، وأن يسمح بأنشاء الشروعات التي تبنى الصرح الحضاري الذي تسعى إليه كل دول العالم، بما لديها من أمكانيات متاحة لهذا الغرض، وهناك الدعم الذي تعطيه العديد من الدول متمثلا في صندوق النقد الدولى، وذلك لتنفيذ المسروعات الحضارية التي يكون لها مردود إيجابي على التطوير وتحسين الأوضاع المتردية في عالمنا اليوم، وهناك العديد من الميزات التي قد تجذب رؤوس الأموال إلى تلك الدول التي ترغب في جذب الأستثمار الأجنبي، وكذلك هناك المؤتمرات والأجتماعات الدولية، والتي يكون هناك تعاون مشترك من أجل تحقيق أهداف مشتركة، في تحقيق أعلى وأفضل مستويات التنمية الحضارية في تلك الدول من صناعية وتجارية و×لافه، والحث على بذل المزيد من الميل والجهد لزيادة الأنتاج وتحسين الجودة والأتقان بالنسبة للسلع والمنتجات والخدمات على أعلى المستويات التي قد من الجودة والأتقان بالنسبة للسلع والمنتجات والخدمات على أعلى المستويات التي تعقد، ومواجهة التحديات التي قد من الدول، وهذا بالطبع يحتاج إلى أن يكون هناك كذل خوض في المنافسات التي تعقد، ومواجهة التحديات التي قد من الدول، وهذا بالطبع يحتاج إلى أن يكون هناك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل والأستغبل والأستغاد عن تلك المشكلات، وتقليل الأخطاء المكن حدوثها قدر الأمكان، وأن يتلق العاملين التدلريب الدائم والمستعر والعمل على تنمية المهارات التي لديهم0



#### الخطة والهدف

الكل يسعى وراء هدف ما لتحقيقه، ويبدأ العمل بناءا على هذا الهدف الذى أمام الفرد، أو الجماعة، ويبدأ فى وضع الخطة لذلك وعمل الدراسات والأبحاث للوصول إلى هذا الهدف بأفضل السبل وأيسرها، ويصبح مأراده الأنسان تحقق بفعل المجهود الذى بذله فى هذا المضمار0 فأننا هنا وراء هدف تحقيق صناعات قوية وشركات تكون قادرة على مواجهة التحديات فى الأسواق، وأن يكون هناك تلبية لمتطلبات المستهلكين فى الأسواق المحلية والأقليمية والعالمية، وبعد ذلك إن أمكن ذلك، وهذا لايتأتى إلا عن طريق العمل الدؤوب وعلى المستوى العلمى، وأن كون هناك الدراسات المكثفة والأبحاث المستفيضة، والتى تأتى دائما بكل جديد، وهذا ينبغى له وضع خطة محكومة لكن يسير العمل وفق المنهج المرسوم، وأن تعالج جميع المشاكل بالطرق العلمية التى تؤدى إلى سير العمل كما هو متوقع ومنتظر، وأن لا يكون هناك عقبات تعترض طريق الخطة الموضوعة، والإجراءات الواجب إتباعها0

وعلى هذا يجب أن يكون هناك دراسات علمية مستغيضة تحلل الوضع القائم، وأن يكون هناك أبحاث دائمة ومستمرة للوصول إلى الحلول الجذرية لما يمكن تحقيقه من أنجازات في مختلف المجالات، ولا يتأتى ذلك بدون وضع أساسات قوية ليست فقط لهذا الجيل الحاضر، ولكن كذلك يستفاد منه في الأجيال التي سوف تأتى بعدنا0 أننا يجب أن لا ننظر على المدى القصير فقط، وأنما يجب أن يكون هناك خطط مستفيضة مستقبلية لم سوف يأتى بعدنا، وأن نمهد لهم الطريق الذي يصل بهم إلى المستقبل المشرق والمشود بدون تعب وصعوبات كما واجهتنا في عصرنا هذا الذي نعيشه، ونعاني في من الكثير من المشاكل والصعوبات، وقد تخطينا الصعوبات والعديد من العقبات التي وضعت في طريقنا، وهذا يجعل من العمل الملقى على عاتقنا أخف وأهون إن وجدنا الدعم اللازم والمستمر من مختلف الجهات التي تحتاج إلى وقوفنا بجانبهم، ليتم لهم تحقيق الأهداف التي نسعى جميعا إليها، وقد تكون مناك أختلافات في جهات النظر، ولكن المؤكد هو أن الهدف المنشود والذي نسعى إلى تحقيقه واحدة وتكون سامية، وتعود بالخير على المجتمعات البشرية، وكذلك الصمود أمام التحديات العالمية بما نستطيع أن نحققه من أنجازات يستفيد منها العالم دائما على المستوى اللائق بها وبنا، وتكون لدينا المقدرة على خوض غمار الحياة بما يجب من علم يستفيد منها العالم دائما على المستوى اللائق بها وبنا، وتكون لدينا المقدرة على خوض غمار الحياة بما يجب من علم وعمل بناء0

وعليه فأننا يجب أن ندرك تماما بأنه بدوام المواظبة على العمل الجاد والمثمر وأجراء الدراسات والأبحاث الدائمة والمستمر كلما وكلما تطلب الأمر ذلك، فأننا سوف نصل إلى ما نصبوا إليه جميعا، أفرادا وجماعات، للعمل على تحقيق معدلات عالية من الأداء والأنتاج، وأن يكون هناك حركة تجارية نشطة وتحقق النجاح في الأعمال، وتناسب وتتوافق مع مجتمعاتنا الشرق أوسطيه، والأسلامية، وأن لا يكون هناك تعارض بين ما تقوم به من أعمال لدنيانا وبين قيمنا وأخلاقنا الحميدة وديننا القويم، وهذا هو الفرق الذي بيننا وبين الشعوب الأخرى، وهذه ميزة يجب علينا

التمسك بها، والسير على ضوئها، والتي سوف تعود علينا بالنتائج الباهرة التي يجب أن نسـتفيد منـها ونتفـوق بـها على الآخرين0



## كيفية المواجهة (إقتصادنا الحالي)

دعنا نتحدث بصراحة في أمورنا الإقتصادية والتجارية، فهل أستطعنا أن نتغلب على العجز في المسيزان التجارى بيننا وبين الدول الأخرى، أم أننا أستطعنا أن نواجه التضخم الإقتصادي الذي يعصف بالعديد من الدول الكبرى، وهناك تقلبات مستمرة في العملات القوية والمتعددة من أرتفاع وأنخفاض، مقابل العمالات الله الموليسية مثل الجنيه الإسترليني والمارك الألماني والين الياباني والفرنك الفرنسي، وخصوصا أم الدو لار الأمريكي، وهو المؤشر أمام معظم العملات الأخرى، فهناك العديد من المتغيرات التي تحدث في البلدان والتعاملات بينها وبين بعضها في التعاملات الإقتصادية والتجارية وبالطبع هناك الأستيراد والتصدير، سواءا كانت مواد خام وأولية تحتاجها المصانع بالدول المصناعية الكبرى والأخرى، أو كمواد أولية لأنتاج السلع وتسير عليه معظم الدول والتقيد به، وذلك حتى يتثني تحقيق العدالة في الأستخدام الأمثل والتصرف الصحيح، فالدول التي بها مواد خام متوافرة مثل دول أفريقيا والشرق الأوسط وبعض الدول الأسيوية، ومن هنا فالإعتماد على مثل تلك المواد الخام التي تدخل في الصناعات بخلاف البترول الذي له منظمات تتحكه في المناجه وتحديد أسعار البرميل بالبيع والشراء، وألتزام أعضاء المنظمة بالقرارات التي تصدر في هذا الصدد، فإن باقي أسعار المواد الخام الأخرى تتحدد بناء على قانون العرض والطلب في البورصات والأسواق المحلية والعالمية، وطبقنا لقانون السوق المتغير بأستمرار وحدوث التقلبات المستمرة من أرتفاع وأنخفاض في أسعار مختلف السلع والمواد الخام والخدمات 0

إذا من ما سبق يتضح لنا أن الأندماج في الحركة التجارية والصناعية يجب أن يواجه بدارسات مستفيضة في مختلف القطاعات، وأن نعلم مدى العلم كيف نستطيع أن نبني إقتصل قيل قصل قصل يصمل أمام التيارات والمتغيرات المختلفة والمستمرة في العلم الذي نعيشه اليوم وغدا، ويجب علينا أن نتخطى الصعوبات التي تعترضنا، وهذا لا يتأتى لنا إلا بالعمل الدؤوب والمتابعة المستمرة في المؤسسات والشركات وكل المنشات الأنتاجية من مصانع ومزارع ومصائد وحقول الأبار والمناجم، ووضع الدراسات الصحيحة والحديثة والجديدة التي تنتهج الأسلوب العلمي الحديث والمتطور في البناء والتشييد0

إننا نسير في العجلة اليومية في عصرنا الحالى، والحياة تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وتزداد الدول الصناعية الكبرى قوة، ويجب علينا أن نعرف كيف نبدأ؟، ومتى سوف نبدأ؟، ومن أين سنبدأ؟، وبعد ذلك سوف نجد أنفسنا في ظل المجال الذي نريد أن ننتج فيه، ونتجه نحو الطريق الصحيح للعمل المنتج والمثمر، وسوف نجد أنفسنا بعد ذلك لدينا القدرة على المنافسة والني تؤهلنا للصمود أمام الإقتصاديات العملاقة، ولكن المهم هو البدء في العمل والأنتاج بأحسن وأفضل الوسائل والأمكانيات المتاحة والمنوافرة، وأن نسلك الصعاب في سبيل الوصول إلى تحقيق الأنجازات، ونيل التقدير والمستويات العالية والرفيعة من حضارة اليوم0

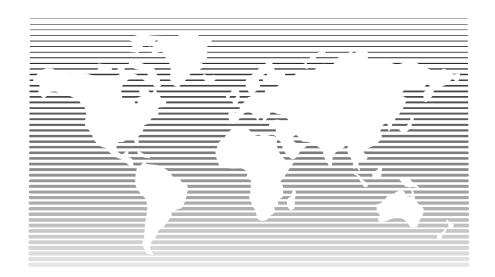